# وَيُ النَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ



الشبخ عُمَّد المُعكمَى ابزالصّالِع الشَّرفِي

صَلُولَاتُ مُؤْيَالَةً بنور سَيْرِ للوجوج

اعتمد في هذا السفر على مخطوط الخزانة الحسنية رقم: 7910

الأرقام ذات اللون الأحمر الموجودة في النص تشير إلى أرقام الصفحات الأصلية في المخطوط





فاتحة كتاب الذخيرة ـ سفر صلوات مؤيدة بنور سيد الوجود

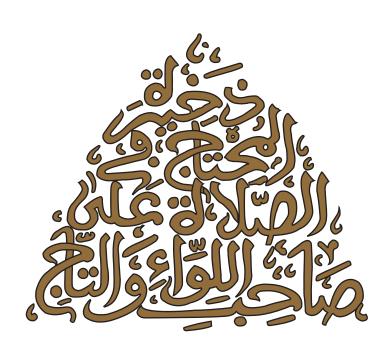

# بِسْمِ اللهِ اَلرَّحْمَنِ اَلرَّحِيمِ وَحَلَّى اللهُ عَلَى مَـيَّـكِنَا وَمَولاَنَا مُحَمَّكِ وَالِهِ وَحَحْبِهِ وَمَلَّمَ تَسْلِيماً

الحَمْدُ لِلَّهِ الوَاسِعِ الكَرَمِ وَالجُودِ، الْمُمْتَنِّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ بِخَيْرِهِ الْمُتَوَالِي وَسِرِّهِ المَمْدُودِ، الْمُتَفَظِّلِ الْمُنْعِم، الَّذِي كَرَمُهُ غَيْرُ مُتَنَاهٍ وَلَا مَحْدُودٍ، وَعَطَاؤُهُ غَيْرُ مُتَنَاهٍ وَلَا مَحْدُودٍ، وَعَطَاؤُهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ وَلَا مَعْدُودٍ،

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَنْهَلِ الْوُرُودِ، وَيَتِيمَةِ العُقُودِ، وَصَاحِبِ اللَّوَاءِ المَعْقُودِ، وَالحَوْضِ المُورُودِ، وَالشَّفَاعَةِ الكُبْرَى لَجَمِيعِ الخَلائِقِ وَالحَوْضِ المَوْرُودِ، وَالشَّفَاعَةِ الكُبْرَى لَجَمِيعِ الخَلائِقِ فَالحَوْضِ المَوْعُودِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ مَحَبَّتِهِ، لِيَوْمَ المَوْعُودِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَأَهْلِ مَحَبَّتِهِ، النَّذِينَ خَازُوا بِفَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ رِضَاهُ غَايَةَ النَّنَى وَالمَقْصُودِ،

### أُمَّا بَعْدُ

فَإِنِّي لَّا عَثَرْتُ عَلَى هَذِهِ الصَّلُوَاتِ المُؤَيَّدَةِ بِنُورِ سَيِّدِ الوُجُودِ، المُسْتَفِيضَةِ أَخْبَارُهَا فِي سَائِرِ الأَقْطَارِ وَالأَغُوارِ وَالنُّجُودِ، المُوذِنَةِ لِقَارِئِهَا بِبِلُوغِ الْآمَالِ وَنَيْلِ المَقْصُودِ، فَهَرَ لِي أَنْ أُضِيفَهَا إِلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ المُسَمَّاةِ بِكِيمِيَّاءِ السَّعَادَةِ، لَنْ أَحْرَمَهُ طَهَرَ لِي أَنْ أُضِيفَهَا إِلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ المُسَمَّاةِ بِكِيمِيَّاءِ السَّعَادَةِ، لَنْ أَحْرَمَهُ الله بِالحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، المُتَقَدِّم ذِحْرُهَا فِي الأَسْفَارِ الَّتِي قَبْلَ هَذَا وَأُذَيِّلُ الْجَمِيعَ بِصَلُواتٍ تُنَاسِبُهَا فِي كَيْفِهَا المَذْكُورِ وَكَمِّهَا المَعْدُودِ، رَجَاءَ حُصُولِ ثَوَابِهَا الوَارِدِ بِصَلُواتٍ تُنَاسِبُها فِي كَيْفِهَا المَدْكُورِ وَكَمِّهَا المَعْدُودِ، رَجَاءَ حُصُولِ ثَوَابِهَا الوَارِدِ بَصَلُواتٍ تُنَاسِبُها فَي كَيْفِهَا المَدْكُورِ وَكَمِّهَا المَعْدُودِ، رَوَى وَاللّهَ المَعْدُودِ، رَجَاءَ حُصُولِ ثَوَابِهَا الوَارِدِ عَنِ الثَّقَاةِ وَبَرَكَةِ سِرِّهَا المَعْهُودِ، (300) وَأَنْتَدِئُ مِنْهُنَّ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ الرَّفِيعَةِ القَدْرِ، المَوْرِولِ المَوْرِ وَكَمْ الْقَدْرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي فَضَائِلِهَا الطَّيْبَةِ الذَّيْ المُنَاتِ وَالأَجْرِ، المَرْوِيَّةِ عَنْ أَجِلَّةِ العُلَمَاءِ وَمَنِ اقْتَدَى بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الجَلَالَةِ وَالْفَذْرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي فَضَائِلِهَا الطَّيِّبَةِ الذَّحْرِ، المَعْطِرَةِ النَّشْرِ، مَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مِنْ أُمَّةِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْبَةِ الذَّحْرِ، العَطِرَةِ النَّشْرِ، مَا مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مِنْ أُمَّةِ النَّيْ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المَاتَّوِي المَالَةِ وَلَولَ أَوْا أَمَةٍ مِنْ أُمَّةِ النَّيْمِ وَاللَّهُ وَسَلَمُ المَالَةِ وَالْمَا الْهُ وَالْمَا الْمُ الْمَالِي وَالْمَا الْمُ الْمَالِي وَالمَا الْمَالِي وَالْمَا الْمُعْلَى اللْمُ الْمَالِي المَالِي وَالْمِورَةِ المَالِي المَالِي المَالِمُ المَالِي المَالِي المَالِمُ المَالَقِ الللّهُ عَلَيْهِ المَالِمُ المَالِمُ المَالَّ الْمُوالَةُ المُعْ المَالَقِي المَالَقِي المَالَّالَةُ المَالِمُ المَالَةُ المُعْلِي المَالِ

يُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ الشَّريفَةَ إِلَّا أَمَرَ الله تَعَالَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ فِي دِيوَان أَعْمَالِهِ ثَوَابَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْمُرُ الله تَعَالَى مَلَائِكَةً يَنْزِلُونَ إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نُورِ الرِّضْوَانِ وَيُخْبِرُونَهُ بِأَنَّ فُلَاناً مِنْ أُمَّتِكَ بَعَثُ اِلْيْكَ بِهَذِهِ الْهَدِيَّةِ، فَيَسْتَبْشِرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا وَيَقُولُ فِي جَوَابِهِ إِنَّهُ حَبِيبِي وَمِنْ أُمَّتِي، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرَىَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَامِهِ يَنْبَغِي لَّهُ أَنْ يَتَّوَضَّأَ بَعْدَ صَلَاةٍ العِشَاءِ لَيْلَةَ الخَمِيسِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ وَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْن، وَيَتَضَرَّعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَتْلُوَ هَذِهِ الصَّلَاةَ الشَّريضَةَ بإخْلَاصٍ نِيَّةٍ وَحُضُور قَلْب وَخُشُوعٍ وَيَنَامَ عَلَى الوُضُوءِ وَالإِخْلَاصِ، فَإِنَّهُ يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَكَلَّمُ مَعَهُ وَيِّسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَيُبَشِّرُهُ بِالْإِحْسَانِ وَالْكَرَامَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِذَا انْتَقَلَ مِنَ الدُّنْيَا يَأْمُرُ اللهَ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ الأَقْرَبِينَ أَنْ يَنْزِلُوا فِي جَنَازَتِهِ وَيُلْبِسُهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ، وَيَنْبَغِي لِلْمُوَاظِبِ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ أَنْ يُوصِيَ بِهَا، تُكْتَبُ وَتُوضَعُ مَعَهُ فِي الْقَبْرِ حَتَّى تَظْهَرَ كَرَامَتُهَا لَهُ وَعَلَيْهِ فَإِذَا دُفِنَتْ مَعَهُ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْلَائِكَةُ بِأُطْبَاقِ مِنْ نُورِ فِي قَبْرِهِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى هَذِهِ الكَرَامَةِ العَظِيمَةِ فَلْيَنْبِشْ قَبْرَ مَنْ دُفِنَتْ مَعَهُ وَيَنْظُرْ ثَوَابَهَا وَأَنْوَارَهَا، وَحُكِيَ أَنَّهُ كَانَ بِبَغْدَادَ امْرَأَةٌ لَهَا وَلَدٌ صَاحِبُ حُسْنِ وَجَمَالَ لَا يُوصَفُ، فَعَشِقَتْهُ وَشُغِفَتْ بِحُبِّهِ حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى الهَلَاكِ مِنْ مَحَبَّتِهِ، فَسَكِرَ يَوْماً وَدَخَلَ مَنْزلَهُ وَنَامَ فِي بَيْتِهِ عَلَى (301) فِرَاشِهِ فَجَاءَتْهُ فِي اللَّيْلِ فِي صِفَةِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، وَدَخَلَتْ مَعَهُ فِي الْفِرَاشِ وَرَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَجَامَعَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهَا، فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَلَمَّا تَمَّ حَمْلُهَا وَضَعَتْ بِنْتاً، فَغَيَّبَتْهَا عَنْ وَلَدِهَا وَدَفَعَتْهَا لِرَجُل صَالِحٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، فَأَخَذَهَا وَسَافَرَ بِهَا إِلَى بَلَدِهِ فَأَقَامَتْ عِنْدَهُ مُدَّةً مِنَ الزَّمَانِ، ثُمَّ أَنَّ الوَلَدَ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ بِنِيَّةِ الحَجِّ الشَّريفِ، فَبَيْنَمَا هُوَ بِمَكَّةَ هِ بَعْضِ الأَيَّامِ، إِذَا هُوَ بِالرَّجُلِ الَّذِي عِنْدَهُ البِنْتُ، فَرَءَاهُ جَميلَ الصُّورَةِ، حَسَنَ الهَيْئَةِ، فَأَضَافَهُ لَيْلُةً عِنْدَهُ، فَكَانَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ أَنَّ الرَّجُلَ أَعْلَمَهُ بِشَأْن البِنْتِ، فَقَالَ لَهُ: عِنْدِي بِنْتُ بَدِيعَةُ الحُسْنِ وَالجَمَالِ وَلَيْسَ لَهَا أَهْلٌ وَهِيَ تَلِيقُ بِكَ، فَخَطَبَهَا مِنْهُ وَتَزَوَّجَهَا وَسَافَرَ بِهَا إِلَى بَلَدِهِ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى أُمِّهِ عَرَفَتْهَا وَتَذَكَّرَتْ سُوءَ عَمَلِهَا، فَنَدِمَتْ وَحَزِنَتْ حُزْناً شَدِيداً عَلَى مَا وَقَعَ مِنْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ شِدَّةٍ الحُزْن، فَلَمَّا لَحِقَتْ بِرَبِّهَا بَكَى عَلَيْهَا الوَلَدُ وَحَزِنَ، وَكَانَ فِي جِوَارِهِمْ امْرَأَةٌ مُطَّلِعَةٌ عَلَى سِرِّهَا وَجَمِيعٍ أَحْوَالِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ حُزْنَهُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَهُ: يَا هَذَا إِلَى كُمْ تَبْكِي

وَتَحْزَنُ عَلَى أُمِّكَ وَهِيَ كَانَتْ كَذَا، وَوَقَعَ لَهَا مَعَكَ كَذَا وَكَذَا، وَحَمَلَتْ مِنْك بِهَذِهِ البِنْتِ الَّتِي هِيَ الآنَ زَوْجَتُكَ، وَكُنْتَ يَوْمَئِذِ سَكْرَانَ، وَأَخْبَرَتْهُ بِالقِصَّةِ مِنَ الْمُبْتَدى إِلَى الْمُنْتَهَى، فَلَمَّا سَمِعَ الوَلَدُ هَذِهِ الحِكَايَةَ وَتَحَقَّقَ صِحَّتَهَا غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً، وَذَهَبَ إِلَى قَبْرِهَا وَمَعَهُ نَبَّاشٌ وَحَطَبٌ وَنَارٌ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهَا وَيُحْرِقَهَا، وَكَانَتْ أُمُّهُ مُوَاظِبَةً عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الشَّريفَةِ، فَلَمَّا نَبَشَ قَبْرَهَا وَفَتَحَهُ وَجَدَهَا جَالِسَةً عَلَى سَرير مِنَ اللَّوْلُوَ الرَّطْبِ وَهِيَ لَابِسَةٌ مِنْ حُلَلِ الجَنَّةِ، فَلَمَّا رَءَاهَا عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ وَالعِزُّ وَالكَرَامَةِ العَظِيمَةِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تَعَجَّبَ غَايَةَ العَجَبِ وَبُهتَ فِيهَا وَصَارَ مُتَحَيِّراً هِ أَمْرِهِ مَا يَفْعَلُ بِهَا، فَقَالَ لَهَا: بِأَيِّ شَيْء نِلْتِ هَذِهِ الكَرَامَةَ العَظِيمَةَ وَأَنْتِ كُنْتِ امْرَأَةَ سُوءٍ، وَعَملْتِ مَا هُوَ كَذَا وَكَذَا? فَقَالَتْ لَهُ: يَا بُنَيَّ إِنِّي كُنْتُ أَقْرَأُ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ (302) الشَّريفَةِ فِي كُلِّ خَميس وَلَيْلَةٍ جُمُعَةٍ، وَمَا رَأَيْتُ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ هَذَا النَّعِيمِ إِلَّا بِبَرَكَةٍ تِلَاوَتِهَا فِي الدُّنْيَا وَبَلِّغْتُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ، فَأَخَذَهَا مِنْ أُمِّهِ وَخَرَجَ مِنَ القَبْرِ وَجَاءَ بِهَا إِلَى العُلَمَاءِ وَالزُّهَّادِ وَأَكَابِرِ الأُوْلِيَاءِ بِبَغْدَادَ، وَحَكَى لَهُمُ القِصَّةَ وَمَا جَرَى لَهُ مَعَ أُمِّهِ وَمَا رَءَاهُ مِنَ الأَوَّلِ إِلَى الآخِرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا مِنْهُ ذَلِكَ تَعَجَّبُوا مِنْ أَمْرِهِ غَايَةَ العَجَبِ وَأَخَذُوا مِنْهُ النَّسْخَةَ، وَنَسَخَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نُسْخَةً لِنَفْسِهِ وَجَرَّ بُوهَا فَوَجَدُوهَا كَمَا قَالَ لَهُمْ، نَفَعَنَا الله بِبَرَكَتِهَا، فَمَنْ وَاظَبَ عَلَى قِرَاءَتِهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَضْتَتنُ فِي قَبْرِهِ وَلَا يُصِيبُهُ خَوْفٌ وَلَا فَزَعٌ فِي قَبْرِهِ، بَلْ يَبْقَى صَحِيحًا سَالمَّا فِي نَعِيم وَسُرُورِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَوَسَّلَ بِهَا قُضِيَتْ حَاجَتُهُ بإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، وَمَنْ كَانَ مَريضًا وَعَجَزَتْ عَنْهُ الأَطِبَّاءُ أَوْ كَانَ خَائِفاً مِنْ ظَالِم أَوْ كَانَ مُقَيَّداً فِي السَّلَاسِلِ وَالأَغْلَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الحَاجَاتِ الْمُهمَّاتِ مِنْ أُمُورً الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَيُصَلِّ رَكْعَتَيْن بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ قَبْلَ الوتْر، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الشَّريفَةِ ثُمَّ يَضَعُهَا تَحْتَ رَأْسِهِ وَيَنَامُ فَإِنَّهُ يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ لَهُ: كُفِيتَ كُلُّ هَمِّ وَسُوءِ وَقُضِيَتْ جَمْيعُ حَوَائِجِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرَاءَتِهَا فَإِنْ كَانَ أُمِّيًّا فَلْيَتَوَضَّأْ وَيُصَلِّ رَكْعَتَيْن بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاء وَيَضَعُهَا تَحْتَ رَأْسِهِ وَيَنَامُ، فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَى مَطْلُوبِهِ وَيَنَالُ مُرَادَهُ بِإِذْنِ اللهِ، وَمَنْ وَاظَبَ عَلَى تِلَاوَتِهَا غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ بِبَرَكَةٍ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الشَّريفَةِ وَبِبَرَكَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَفَعَنَا الله بأُسْرَارِهَا وَفَضَائِلِهَا وَشَرْحُهَا طَوِيلٌ اخْتَصَرْنَاهُ خَشْيَةَ الإطَالَةِ وَهِيَ هَذِهِ الصَّلَوَاتُ الشَّريفَةُ الَّتِي تَقَدَّمَ شَرْحُهَا، وَفَضَائِلُهَا لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى.

# يسم الله الرَّحْمَن الرَّحيم

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَيْنِ العِنَايَةِ، وَكَنْزِ الهِدَايَةِ، وَإِمَامِ الحَضْرَةِ، وَأَمِينِ اللَّةِ، وَزَيْنِ القِيَامَةِ، وَشَمْسِ الشَّرِيعَةِ، وَطِرَازِ الْحُلَّةِ، وَنَاصِرِ(303) اللَّةِ، وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ، وَشَفِيعِ الأُمَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَفِيعِ الأُمَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَفِيعِ الأُمَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُونَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُؤْمِنِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُهَاجِرِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الشَّاهِدِينَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُرَابِطِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ التَّائِبِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الرَّاشِدِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الخَائِفِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الصَّابِرِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ القَانِتِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ القَانِعِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الحَافِظِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ النَّاظِرِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الحَامِدِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُرْشِدِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُزَكِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُطَهِّرِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الشَّاكِرِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الطَّاهِرِينَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد سَيِّد الْوَارِثِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الشَّافِعِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَىسَيِّدِنَا (304) مُحَمَّدِ سَيِّدِ التَّوَّابِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْعَالَمِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُوَلِّينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الأَوْرَعِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْأَكْرَمِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الأَطْهَرِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْأَنْجَبِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْأَنْجَدِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الأَشْجَعِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ المُحْمُودِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الْمُخْلُوقِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ سَيِّدِ وَلَدِ ءَادَمَ أَجْمَعِينَ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ البَشِيرِ النَّذِيرِ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْلَكِيِّ الْأُمِّيِّ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْمُصطَفَى، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ التَّهَامِيِّ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبَيِّ الحِجَازِيِّ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبَيِّ الْعَرَبِيِّ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْقُرَشِيِّ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ ٱلشَّمْسِ إِذَا كُوِّرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ النَّجُومِ إِذَا انْكَدَرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الجِبَالُ إِذَا سُيِّرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الْعِشَارِ إِذَا عُطَّلَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الوُحُوشِ إِذَا حُشِرَتْ،

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ البحَارِ إِذَا سُجِّرَتْ (305) ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ النَّفُوسِ إِذَا زُوِّجَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الْوْءُودَةِ إِذَا سُئِلَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الصُّحُفِ إِذَا نُشِرَتْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ السَّمَاء إِذَا كُشِطَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الْجَحِيمِ إِذَا سُعِّرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الجَنَّةِ إِذًا أُزْلِفَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ السَّمَاءِ إِذَا انْفَطَرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الْكَوَاكِبِ إِذَا انْتَثَرَتْ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ البحَارِ إِذًا فُجِّرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ القُبُورِ إِذَا بُعْثِرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بِعَدِدِ الرَّمْلِ وَالثَّرَى، ٱللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بِعَدِدِ الحَصَا وَالبَرَى، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بِعَدِدِ النَّبَاتِ وَأَصْنَافِهَا، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بِعَدِدِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْوُحُوشِ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الشُّمْسِ إِذَا كُسِفَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الكُتُبِ إِذَا قُرِأَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعَ الحَسَنَاتِ إِذَا ظُهَرَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ السَّيِّئَاتِ إِذَا بَرَزَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الْحَاجَاتِ إِذَا قُضِيَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الدَّرَجَاتِ إِذَا رُفِعَتْ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ الإِبْكَارِ وَالْعَشِيِّ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ مَعَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بِعَدِدِ مَنْ ءَامَنَ وَاتَّقَى، ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بَعَدِدِ مَنْ سَبَّحَكَ، ٱللَّهُمَّ صَلَ وَسَلَمْ عَلَىسَيِّدِنَا (306) مُحَمَّدٍ بِعَدِدِمَنْ صَدَّقَ وَاهْتَدَ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ النَّجُومِ وَالْكَوَاكِبِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ السَّحَابِ وَقَطْرِ الْمَاءِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ غُفْرَانِكَ لِخَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ غُفْرَانِكَ لِخَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ قَضَائِكَ عَلَى خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ قَضَائِكَ عَلَى خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدِدِ فَضَائِكَ عَلَى خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعَدِدِ فَضَائِكَ عَلَى خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعَدِدِ فَضَائِكَ عَلَى خَلْقِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعَدِدِ فَضَائِكَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى ءَالْ إِبْرَاهِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَأَنْتَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللهِ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَرَّ خَلْقِ اللهِ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللهُ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَهُ اللهُ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ اللهُ،
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ اللهُ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى ءَالِكَ وَأَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَأَنْوَاجِكَ وَذُرِّيَّتِكَ وَأَهْلِ بَيْتِكَ وَأَتْبَاعِكَ يَاسَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّى اللهُ عَلَيْكَ وعَلَى ءَادَمَ وَشِيتَ وَإِذْرِيسَ وَنُوحَ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَّامُ عَلَيْكَ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ الخَلِيلِ وَمُوسَى الكَلِيمَ وَعَلَى عِيسَى الرَّوح الأَمِينَ،

الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَزَكَرِيَاءَ وَيَحْيَى وَعِيسَى، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَلَائِكَةَ اللهِ المُّقَرَّبِينَ، وَرَضِيَ الله عَنْ سَادَاتِنَا وَمُوَالِينَا: أَبِي بَكْر، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيَّ، وَطَلْحَةَ، وَالزُّبَيْر، وَسَعْدٍ، وَسَعِيدٍ، وَسَعِيدٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ (307) الْجَرَّاحِ، وَحَمْزَةَ، وَالْعَبَّاسَ، وَالْحَسَنَ

وَالحُسَيْنَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالأَوْلِيَاءِ أَجْمَعِينَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ الأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ، وَعَنِ العُلَمَاءِ العَلَمَاءِ العَامِلِينَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ العَامِلِينَ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإحْسَان إلَى يَوْمَ الدِّينِ.

اللَّهُمَّ اجَّعَلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ وَبَرَكَةَ مَا صَلَّيْنَاهُ عَلَى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَدِيَّةً وَاصِلَةً وَرَحْمَةً نَازِلَةً بِالقَبُولِ وَالرِّضْوَانِ وَالْعَفْوِ الشَّامِلِ وَالْإِمْتِنَانِ، وَالْرَّفُولِ وَالرِّضْوَانِ وَالْعَفْوِ الشَّامِلِ وَالْإِمْتِنَانِ، وَالْرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ، وَالْخَيْرَاتِ الْحِسَانِ وَثَوَابِ الْقُرْءَانِ، نُقَدِّمُهُ وَنَهْدِيهِ إِلَى حَضْرَةٍ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اللَّهُمَّ ءَاتِهِ الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَالدَّوْضَ المُوْرُودَ، وَأَدْخِلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ وَعَدْتَهُ، وَاللَّوَاءَ المَعْقُودَ وَالحَوْضَ المَوْرُودَ، وَأَدْخِلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ وَعَدْتَهُ، وَاللَّوَاءَ المَعْقُودَ وَالحَوْضَ المَوْرُودَ، وَأَدْخِلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ أَجْمَعِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَمِتْنَا عَلَى مَحَبَّتِهِ، وَاجْعَلْنَا مِنْ خِلَاصِ أُمَّتِهِ الْعَامِلِينِ بِكِتَابِكِ وَسُنَّتِهِ، وَلَا تُخَالِفْ بِنَا عَنْ طَرِيقِهِ وَلَا عَنْ شَرِيعَتِهِ، وَاجْزِهِ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ. اَللَّهُمَّ عَظِّمْهُ فِي الدُّنْيَا بِإِجْلَالٍ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارِ دِينِهِ وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، وَفِي الآخِرَةِ بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْزَالِ أَجْرِهِ وَمَثُوبَتِهِ وَابْتِدَاءِ فَطْلِهِ فِي المَقامِ المَحْمُودِ، وَتَقْدِيمِهِ عَلَى كَافَّةِ الخَلْقِ إِلَى اليَوْمَ المَشْهُودِ، وَتَقْدِيمِهِ عَلَى كَافَّةِ الخَلْقِ إِلَى اليَوْمَ المَشْهُودِ،

اللَّهُمَّ أَرِنَا وَجْهَهُ وَاسْقِنَا مِنْ حَوْضِهِ بِيدِهِ شَرْبَةً هَنِيئَةً مَرِيئَةً لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَداً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمُّ اجْعَلْ ثَوَاباً مِثْلَ ثَوَابِكَ ذَلِكَ مَعَ مَزِيدِ بِرِّكَ وَإِحْسَانِكَ جَارِياً بِالْقَبُولِ وَالرِّيْحَانِ وَالْعَفْوِ الشَّامِلِ وَالْإِمْتِنَانِ، وَالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ وَالْخَيْرَاتِ جَارِياً بِالْقَبُولِ وَالرِّيْحَانِ وَالْعَفْوِ الشَّامِلِ وَالْإِمْتِنَانِ، وَالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ وَالْخَيْرَاتِ الْحِسَانِ، وَثَوَابِ الْقُرْءَانِ إِلَى جَمِيعٍ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيئِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَقِي صَفَائِحِنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ (808) عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَأَحْسِنْ خَلَاصَ الْسُعْمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ (808) عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَأَحْسِنْ خَلَاصَ الْسُعْمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ (808) عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ، وَأَحْسِنْ خَلَاصَ اللَّسُمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَى الْعُصَاةِ مِنَ المُذْنِينَ، وَأَوْفِ الدَّيْنَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِينَ، وَأَوْفِ الدَّيْنَ الْمُعَلِينَ وَالْعُلْقِيةَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْحُبَابِينَ، وَأَوْفِ الدَّيْنَ وَالْعُلْقِيةَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ الْحُجَاجِ وَالْغُزَاةِ وَالْمُولِينَ، وَاخْمُولِينَ أَخْمَعِينَ، وَازْحَمْ أَمُواتَ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَلِجَمِيعِ الْسُلِمِينَ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ النَّالُولِينَ أَخْمَعِينَ، وَصَدْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالْهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُبْحَانَ رَبِّكَ وَالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، سُرَحْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ وَالْمَالِولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

إِنْتَهَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ الجَلِيلَةُ القَدْرِ، العَظِيمَةُ الثَّوَابِ وَالأَجْرِ، وَأُرْدِفُهَا بِهَذِهِ الصَلِّوَاتِ الْنُنَاسِبَةِ لَهَا فِي الْمُعْنَى، الْوَافِقَةِ لَهَا فِي العَدَدِ وَالأَسْلُوبِ وَالْمَبْنَى، وَأَسْأَلُ اللهُ أَنْ يَنْفَعَ بِالجَمِيع، إِنَّهُ القَرِيبُ المُّجِيبُ السَّمِيعُ وَهِيَ هَذِهِ:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ النُّطْقِ،

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ السَيَّدِ المُخْتَارِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ، وَخَاتِمِ النَّبِيئِينَ وَرَسُولِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ إِلَى جَنَّةِ النَّعِيم، الغُرِّ المُحَجَّلِينَ إِلَى جَنَّةِ النَّعِيم،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَاحِبِ رَمْيِ الجَمَرَاتِ، وَالوُقُوفِ بِعَرَفَاتِ، صَاحِبِ العِلْمِ الطَّوِيلِ، وَالكَلَام الجَلِيلِ، وَصَاحِبِ كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْقَمَرِ الْمُنِيرِ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ الْقَمَرِ الْمُنِيرِ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ البَشِيرِ النَّذِيرِ، اَللَّهُمَّ اجْعَلِ الصَلَّوَاتَ كُلَّهَا، وَالبَرَكَاتَ كُلَّهَا، وَالبَرَكَاتَ كُلَّهَا، وَالرَّحْمَةَ كُلَّهَا، وَالسَّلَامَ كُلَّهُ، وَالشَّرَفَ كُلَّهُ، وَالسَّنَا كُلَّهُ، وَالشَّرَفَ كُلَّهُ، وَالسَّنَا كُلَّهُ، وَالشَّرَفَ كُلَّهُ، وَالكَرَامَةَ كُلَّهَا، وَالكَرَامَةَ كُلَّهَا، إلَى قَبْرِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكَرَامَةَ كُلَّهَا، إلَى قَبْرِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَلُكَرَامَةَ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ، اللَّهُمَّ ءَامِينْ اللَّهُمَّ ءَامِينْ اللَّهُمَّ ءَامِينْ اللَّهُمَّ ءَامِينْ اللَّهُمَّ ءَامِينْ (309).

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَبَارِكْ وَتَرَحَّمْ عَلَىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمَ النَّبِيئِينَ، إِمَامَ الخَيْرِ، وَقَائِدَ الخَيْرِ، وَقَائِدَ الخَيْرِ، وَوَائِدَ الخَيْرِ، وَرَسُولَ الرَّحْمَةِ، وَعَلَى أَزُواجِهِ أُمَّهَاتِ المُومِنِينَ، وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَءَالِهِ، وَأَصْهَارِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَحْتَ وَتَرَحَّمْتَ وَأَصْهَارِهِ وَأَتْبَاعِهِ، وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيهِ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَحْتَ وَتَرَحَّمْتَ

عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَءَالِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَصَلِّ وَبَارِكْ وَتَرَحَّمْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَزْكَى بَرَكَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الْذَاكِرُونَ، عَلَيْنَا مَعَهُمْ أَفْضَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ، عَدَدَ الشَّفْعِ وَالوِتْر، وَعَدَدَ كَلِمَاتِكَ الْتَّامَّاتِ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونَ، عَدَدَ الشَّفْعِ وَالوِتْر، وَعَدَدَ كَلِمَاتِكَ الْتَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، صَلَاةً اللّٰبَارَكَاتِ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ، صَلَاةً وَالْبُورَةِ وَالْمُوبَ مَ الْقِيَامَةِ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوْلُونَ وَالْأَولَى وَأَنْزِلْهُ اللَّقْعَدَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، اللّهُمَّ وَتَقَبَّلُ شَفَاعَتَهُ وَالأَخِرُونَ وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ، اللّهُمَّ وَتَقَبَّلُ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا، وَءَا تِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، كَمَا ءَاتَيْتَ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَءَا تِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، كَمَا ءَاتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ مَوَدَّتَهُ وَفِي الأَعْلَيْنَ ذِكْرَهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ خَيْرَ مَا جَازَيْتَ نَبيًّا عَنْ أُمَّتِهِ، وَاجْزِ الأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ خَيْراً،

صَلَاةُ اللهِ وَصَلَوَاتُ المُؤْمِنِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ النِّبيِّ،

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَارْدُدْ عَلَيْنَا مِنْهُ السَّلَامَ، وَأَتْبِعْهُ مِنْ أُمَّتِهِ وَذُرِّيَتِهِ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، هَذِهِ الصَّلَاةُ لَهَا ثَوَابٌ عَظِيمٌ، وَذَكَرُوا أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً فَكَأَنَّمَا خَتَمَ دَلِيلَ الْخَيْرَاتِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَرُوِيَ أَنَّ وَذَكُرُوا أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً فَكَأَنَّمَا خَتَمَ دَلِيلَ الْخَيْرَاتِ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَرُوِيَ أَنَّ الْإِمَامَ الْغَزَالِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

## «مَنْ صَلَّى بِهَا مَرَّةً فِي اللَّهَارِ لَلْ يَرْخُلُ النَّارَ وَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ وَلِكَ»، انتهى.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الفَاتِحِ لِلَا أُغْلِقَ وَالخَاتِم لِلَا سَبَقَ، نَاصِرِ الحَقِّ بِالْحُقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ وَعَلَى ءَالِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ العَظِيمِ، بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ وَعَلَى ءَالِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ العَظِيمِ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ المَقَامَ المَحْمُودَ وَالمَقْعَدَ المُقَرَّبَ مِنْكَ يَوْمَ القِيَامَةِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأَمِيِّ الَّذِي ءَا مَنَ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَاعْطِهِ أَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَءَاتِهِ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأَمِيِّ الَّذِي ءَا مَنَ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَاعْطِهِ أَفْضَلَ رَحْمَتِكَ وَءَاتِهِ الشَّرَفَ عَلَى خَلْقِكَ (310) يَوْمَ القِيَامَةِ وَاجْزِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأَوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِلهَ الآخِرِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَى يَوْم الدِّينِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ شَابًّا تَقِيّاً، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَرْضِيًّا، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولًا نَبيًّا،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرْضَى وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الرِّضَا وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبَدَ الأَبَدِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رِضَا نَفْسِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رِضَا نَفْسِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِدَادَ كَلِمَاتِكَ الَّتِي لَا تَنْفَدُ.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَأْفَتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَصَفِيِّكَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَصَفِيِّكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّلِيبِينَ الطَّاهِرِينَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ الثَّرَى وَالبَرَى وَالوَرَى، اَللَّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّداً مِثْلَ ذَلِكَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مِثْلَ ذَلِكَ، وَصَلِّ وَارْحَمْ مِثْلَ ذَلِكَ، وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَتِهِ مِثْلَ ذَلِكَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأَخِرَةِ وَالأُولَى.

ٱللَّهُمَّ وَأَعْطِهِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ،

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ،

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ الخَيِّرِ الفَاضِلِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الصَّلَاةَ التَّامَّةَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ البَرَكَةَ التَّامَّةَ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً الرَّحْمَةَ التَّامَّةَ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ السَّلَامَ التَّامَّ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَائِدِ الخَيْرِ وَإِمَامِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ وَأَكْبَرِ وَأَغْلَى وَأَخْطَرِ وَأَخَصِّ وَأَعَمِّ وَأَشْفَى وَأَشْفَى وَأَشْفَى وَأَخْطَرِ وَأَخْصً وَأَعْمَ وَأَشْفَى وَأَشْفَى مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي الجَنَّةِ،

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبَدَ الآبدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ وَعَلَى ءَالِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الأَبْرَارِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ الهُدَى. (311)

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ المُصَدَّقِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُلْهَم الْمُوَفَّقِ،

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ السِّرِّ المُحَقَّق،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَارْحَمْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ مِلْءَ اللَّهُمَّ مَلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، الدُّنْيَا وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَالْحَرَةِ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَمِلْءَ الآخِرَةِ، وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَال مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ جِلْمِكَ، وصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ سَمَاوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ القَلَمُ فِي أُمِّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ القَلَمُ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي سَمَاوَاتِكَ، وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ مُلْءَ مُلْءَ مَا خَلَقْتَ فِي سَمَاوَاتِكَ، وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ مُلْءَ مُلْءَ مُلْءَ مُلْءَ مُلُواتِكَ، وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِلْءَ مَلْءَ مَلْءَ مَلْءَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَيْ كُلُ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ،

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ مِنْ

يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتْ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الأَغْصَانِ وَالأَشْجَارِ وَالأَوْرَاقِ وَالثِّمَارِ وَجَمِيعِ مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَاوَاتِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم أَلْفَ مَرَّةٍ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَالرَّسُولِ العَرَبِيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَأَضْمَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَأَضْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَعَدَم وَمُحِبِّيهِ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ وَأَنْمَى البَرَكَاتِ وَأَشْمَى البَرَكَاتِ وَأَنْمَى البَرَكَاتِ وَعَدَدَ السُّكُونِ وَأَزْكَى التَّحِيَّاتِ، عَدَدَ المَّلُوماتِ وَعَدَد الحُرُوفِ وَالكَلِمَاتِ وَعَدَد السُّكُونِ وَأَزْكَى التَّحِيَّاتِ، عَدَدَ المَّلُوماتِ وَعَدَد السُّكُونِ وَالْحَرَكَاتِ وَعَدَد الأَسْرَارِ وَالبَرَكَاتِ، صَلَاةً تَمْلاً الأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، وَمِلْء مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْء المِيزَانِ، وَمُنْتَهَى العِلْم وَمَبْلَغ الرِّضَا، وَزِنَة العَرْشِ وَالكُرْسِيِّ، مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْء المِيزَانِ، وَمُنْتَهَى العِلْم وَمَبْلَغ الرِّضَا، وَزِنَة العَرْشِ وَالكُرْسِيِّ، مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْء وَالسُّرَادِقَاتِ، وَعَدَد الأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ، وَعَدَد الأَجْنَاسِ (312) وَالأُنْواع وَعَدَد الحُجُب وَالسُّرَادِقَاتِ، وَعَدَد الأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ، وَعَدَد الأَجْنَاسِ (312) وَالأَنْواع وَعَدَد الحُجْب وَالسُّرَادِقَاتِ، وَعَدَد الأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ، وَعَدَد الأَجْنِاسِ (312) وَالأَنْواع وَالْمُنْ الْأَوْلِ المُخْتِلْفَاتِ، وَعَدَد كُلِّ شَيْء هُوَ فَيْ عَلْمِكَ كَالِّ أَوْلَ اللَّهُ وَالْمَالُونَ الْمُجْيِبُ الدَّعَواتِ، يَا وَلَيَّ الْحَسَنَاتِ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِيِّ وَالرَّسُولِ الْعَرَبِيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَأَفْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَكُلَّمَا سَهَا وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ المُحْصُونُ وَتَكَلَّمَ بِهِ الْمُتَكَلِّمُونَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَالرَّسُولِ العَرَبِيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، صَلَاةً أَنْتَ لَهَا أَهْلُ وَهُوَ لَهَا أَهْلُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَالرَّسُولِ العَرَبِيِّ وَعَلَى ءَالِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهِ أَدَاءً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَالرَّسُولِ العَرَبِيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، بِعَدَدِ كُلَّ حَرْفٍ جَرَى بِهِ الْقَلَمُ، وَبِعَدَدِ مَا عُلِمَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ وَأَنْزِلْهُ المَّقْعَدَ المُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ لَحْرَفَ جَرَى بِهِ الْقَلَمُ، وَبِعَدَدِ مَا عُلِمَ وَمَا لَمْ يُعْلَمْ وَأَنْزِلْهُ المَقْعَدَ المُقرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، وَاعْفُ عَنَّا وَسَامِحْنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، وَاعْفُ عَنَّا وَسَامِحْنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الشَّمِيعُ العَلِيمُ، وَاعْفُ عَنَّا وَسَامِحْنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الشَّمِيعُ العَلِيمُ، وَاعْفُ عَنَّا وَسَامِحْنَا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَالرَّسُولِ الْعَرَبِيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَتَمَّ سَلَامِكَ وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ، صَلَاةً تَسْتَغْرِقُ وَعَلَى ءَالِهِ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَأَتَمَّ سَلَامِكَ وَأَنْمَى بَرَكَاتِكَ، صَلَاةً الأَعْدَادَ وَتُحِيطُ بِالأَحْدَادِ، لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ، وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ، صَلَاةً لَا عَدُومُ بِدَوَامِ مُلْكِكَ يَا دَائِمُ يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا مُنَّ مُثَّامِلًة تَدُومُ بِدَوَامِ مُلْكِكَ يَا دَائِمُ يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا مَا دَهَى (313) إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَعَامِلْنَا بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ وَاكْشِفْ عَنَّا مَا دَهَى مِن الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَالأَمْرِ الْجَسِيم.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ خَاتِمِ النَّبِيئِينَ، وَعَلَى ءَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَعَلَى خُلَفَائِهِ الأَرْبَعَةِ الرَّاشِدِينَ، وَعَلَى خُلَفَائِهِ الأَرْبَعَةِ الرَّاشِدِينَ، وَالْأَئِمَّةِ المُرْضِيِّينَ، وَعَلَى السِّتَّةِ البَاقِينَ، وَعَلَى التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ وَالْأَئِمَّةِ المُرْضِيِّينَ، وَعَلَى السِّتَّةِ البَاقِينَ، وَعَلَى التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ الدِّينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ خَاتِمِ النَّبِيئِينَ، وَعَلَى ءَالِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيْبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَعَلَى أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الْمُرسَلِينَ، وَعَلَى الصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَعَلَى حَمَلَةٍ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُتَربِينَ، وَعَلَى جَمِيعِ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى جَمِيعِ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى جَمِيعِ مَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى جَمِيعِ مَلَائِكَةِ الشَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِينَ، وَعَلَى الصَّالِحِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْوُمْنِينَ مِنْهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ، السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِينَ، وَعَلَى الصَّالِحِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْوُمْنِينَ مِنْهُمْ وَالْمُسْلِمِينَ، وَعَدَدَ السَّحَابِ وَالقَطْرِ، وَعَدَدَ دَوَابِّ البَرِّ وَالبَحْرِ، وَعَدَدَ الشُّمْ وَالْمُشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَعَدَدَ الشَّمْ وَالْمُرْبِينَ مِنْهُمْ وَالْمُولِينَ مِنْهُمْ وَالْمُرْبِينَ مِنْهُمْ وَالْمُرْبِينَ مِنْهُمْ وَالْمُرْبِينَ وَعَدَدَ الشَّمْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَعَدَدَ الثُّمْلِكِ وَوَرَقِ الْأَشْجَارِ، وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَعَدَدَ الشَّعْرِينَ وَمَوَاطِفِ رَحَمَاتِكَ وَفُضْلِكَ وَامْتِنَانِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ وَلَالَكُمْ وَالْمِنَ يَا رَبَّ الْعَالَينَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانا مُحَمَّدِ النَّبِيءِ خَاتِمِ النَّبِيئِينَ، وَعَلَى ءَالِهِ، عَدَدَ مَا خَلَقْتَ يَا رَبِّ وَمَا أَنْتَ لَهُ زَازِقٌ، مِنْ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ يَا رَبِّ وَمَا أَنْتَ لَهُ رَازِقٌ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ خَاتِم النَّبِيئِينَ، وَعَلَى ءَالِهِ عَدَدَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَمَا أَظَلَّتْ، وَسَبْعِ أَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَسَبْعَةِ أَبْحُر وَمَا لَّتُ وَمَا أَقَلَّتْ، وَسَبْع سَمَاوَاتٍ وَمَا أَظَلَّتْ، وَسَبْعِ أَرضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَسَبْعَةِ أَبْحُر وَمَا لَلْتُنْ اللهُ فَي وَمَا تَخْلُقُ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى وَجَمِيعِ القُبُورِ وَمَا ضَمَّتْ، وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ يَا رَبِّ وَمَا تَخْلُقُ مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَى ءَاخِرِهَا فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، انْتَهَى.

وَهَذِهِ الصَّلَاةُ لِسُلْطَانِ مَحْمُودِ الغَرْنَوِي رَحِمَهُ الله يُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ سَلْطَنَتِهِ يَقْعُدُ بَعْدَ صَلَاةِ الفَجْرِ (13) فِي بَيْتِهِ مُشْتَغِلًا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَتَّى يُكَمِّلُ ثَلَاثُمِائَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ وَلَا يَضُرُغُ حَتَّى يَرْتَفِعَ النَّهَارُ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ، فَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّابِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي النَّاسُ مَتَّى يَعْجَزَ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ، فَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِمْ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَّى الله إِنَّمَا الْقُعْدُ أُصَلِي النَّعْعَفَاءُ وَذُوو الحَاجَاتِ عَنْ انْتِظَارِكَ؟» فَقَالَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا الضَّعَفَاءُ وَالمَسَاكِينِ وَدُوي الحَاجَاتِ، وَلَكِنْ أَعَلَمُ كَمَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَشُقُ عَلَى الضَّعَفَاء وَالمَسَاكِينِ وَدُوي الحَاجَاتِ، وَلَكِنْ أَعُلُمُ كَمَلاَةً مُخْتَصَرَةً عَلَى الضَّعَفَاء وَالمَسَاكِينِ وَدُوي الحَاجَاتِ، وَلَكِنْ أَعُلُمُ كَمَلَةً وَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذَا يَشُعُ عَلَى الضَّعْفَاء وَالمَسَاكِينِ وَدُوي الحَاجَاتِ، وَلَكِنْ أَعُلُمُكَ صَلَاةً وَلَامُ عَلَى الضَّعَفَاء وَالمَسَاكِينِ وَدُوي الحَاجَاتِ، وَلَكِنْ أَعْلَمُكَ مَلَاةً وَلَاثَ مَنْ الله عَلَيْهِ وَالْمَالَةِ وَلَيْهِ مَلْ الله عَلَيْهِ وَلَاكَ السَّلَامَ الله عَلَيْهِ وَلَاكَ الطَّهُ الْمُعْمَالِ، فَقَدْ أَتْعَبْتَ اللهُ عَلَيْمَ الله عَلَيْهَا مُدَّةً الْمَالِ اللهِ مَنَا الله عَلَيْهَ المَلْاةُ النَّي الله عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: مَا عَمِلْتُ شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ التَّي الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهِ إِلَى الله عَلَيْمَ الله عَمْلُو وَالْكَ السَّلَا الله عَلْكَ مَا عَمِلْتُ شَيْئًا إِلَا المَّالَ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْمَ المَلْ

وَهَذِهِ هِيَ الصَّلَاةُ: اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ رَحْمَةِ اللهِ، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ صَلَوَاتِ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ صَلَوَاتِ اللهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ صَلَوَاتِ اللهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ خَلْقِ اللهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ عِلْمِ اللهِ، اَللّهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ عَلْمِ اللهِ، اَللّهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ عَلْمِ اللهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كَلِمَاتِ اللهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كَلِمَاتِ اللهِ، اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ حَرُوفِ كَلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ حُرُوفِ كَلَامِ

الله، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ قَطْرِ الأَمْطَارِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدَ رَمْلِ القِفَارِ، مُحَمَّدٍ بِعَدَدَ أَوْرَاقِ الأَشْجَارِ، اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدَ رَمْلِ القِفَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ النَّبَاتِ وَالأَزْهَارِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ النَّبَاتِ وَالأَزْهَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ النَّبَاتِ وَالأَزْهَارِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ النَّبَاتِ وَالأَزْهَارِ، اللَّهُمَّ مَلَلُ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ النَّبَاتِ وَالأَزْهَارِ، اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا أَظْلَمَ عَلَيٰهِ اللَّيْلُ وَالنَّهُرَ قَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَا أَظْلَمَ عَلَيٰهِ اللَّيْلُ وَالْشَرِقَ عَلَيْهِ النَّهُارُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَنْفُومِ السَّمَاءِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَاثِقِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَمْ مُلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ أَنْفُومِ السَّمَاءِ، اللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَمْ وَاللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَمْ الْخَوْرِةِ الْفُولِ الْأُرْسَلِينَ وَإِمُامِ الْأَوْتِينَ، وَمُعْمِينَ وَالْمُمِ الْمُحَمِّدِينَ وَالْمُهُمَّ الْحُلَاثِقِ وَالْمُلِ الْأَرْضِينَ، وَالْمُعَمِينَ وَالْمُمَ الْمُا السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ، وَمَعْدِينَ وَالْمُمَ الْأَوْمَمِ الْأَوْمَ الْمُحَمِّدِينَ وَالْمُولِ الْأَرْضِينَ، وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، وَسَلَوْمَ الْأُومَةِ وَأَهْلِ الْعَرَادِةِ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْأَرْضِينَ، وَالْمُلَامُ عَلَى الْمُرَالِينَ وَالْمُدُولِ الْأَرْضِينَ، وَرَحُمَ الْمُولِ الْمُرَالِقِ وَالْمَالِ الْمُرَالِي وَالْمُدُولِ الْمُرَالِي وَالْمُلْولَ الْمُرَالِي وَالْمُولُ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُرَالِي وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَا اخْتَلَفَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَوَكُهُ وَأَرْوَاحَ الْلَوْانِ، وَتَعَاقَبَ الْعَصْرَانِ وَتَكَرَّرَ الْجَدِيدَانِ وَأَثْقَلَ الْفَرْقَدَانِ، وَبَلِّغْ رُوحَهُ وَأَرْوَاحَ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَاماً، وَزِدْهُمْ تَعْظِيماً وَبُرُوراً وَاحْتِرَاماً، وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيراً أَثِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تَزِنُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ، وَتَسْتَغْرِقُ مَا فَاتَ فِي القُرُونِ المَاضِيَةِ وَمَا هُوَءَا تٍ، عَدَدَ أَفْرَادِ كُرَةِ الْعَالِمِ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً أَثِيراً كَذَلِكَ، وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً أَثِيراً كَذَلِكَ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً دَائِماً مِثْلَ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الأَوَّلِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخَرِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الآخَرِينَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْلَا الْأَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اَللَّهُمَّ وَأَعْطِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الكَبِيرَةَ،

اَللَّهُمَّ إِنِّي ءَامَنْتُ (316) بِمُحَمَّدٍ وَلَمْ أَرَهُ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهُ وَارْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَتَوَقَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيًّا سَائِغاً هَنِيئاً لَلا ضُحْبَتَهُ وَتَوَقَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِيًّا سَائِغاً هَنِيئاً لَلا نَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنِّي تَحِيَّةً وَسَلَاماً،

اَللَّهُمَّ كَمَا ءَامَنْتُ بِهِ وَلَمْ أَرَهُ فَلَا تَحْرِمْني فِي الْجِنَانِ رُؤْيَتَهُ، اَللَّهُمَّ يَا رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ وَاجْزِ مُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهُ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَجْمَلَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَنْمَى صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَنْمَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَخْصَنَ صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَخْسَنَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَغَ صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَتَمَّ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَغَ صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَشْبَى صَلَوَاتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَجْمَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَجْمَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَعْمَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَعْمَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَعْمَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبْقَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَعْمَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبْقَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبْقَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَبْقَى صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ مَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ مَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَّ مَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، وَصَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَ صَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَعْمَ صَلَواتِكَ، اللَّهُ مَلَى مُحَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَوَاتِكَ، اللَّهُ الْمُعَمَّدٍ أَرْفَعَ صَلَواتِكَ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اَللَّهُمَّ أَعْطِهِ الفَصْلَ وَالفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالوَسِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَالمَّزِلَةَ الشَّامِخَةَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ جِلْمِكَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مِنْءَ أَرْضِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زِنَةَ مُحَمَّدٍ مِلْءَ أَرْضِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وصَلِّ عَلَى عَرْشِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وصَلِّ عَلَى

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَائِقُهُ إِلَى يَوْمِ الْحِسَابِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُهَلِّلُكَ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ (317) يُعَظِّمُكَ وَيُعَظِّمُ نَبِيَّكَ المُصْطَفَى، وَرَسُولَكَ المُرْتَضَى، وَوَلِيِّكَ المُجْتَبَى، وَأَمِينَكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ وَرَسُولَكَ المُرْتَضَى، وَوَلِيِّكَ المُجْتَبَى، وَأَمِينَكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ، عَدَدَ نَبَاتِ الأَرْضِ مِنْ قِبْلَتِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا، سَهْلِهَا وَجِبَالِهَا وَأَوْدِيَتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَثِمَارِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعٍ مَا يَخْرُجُ سَهْلِهَا وَجِبَالِهَا وَأَوْدِيَتِهَا وَأَشْجَارِهَا وَثِمَارِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ، وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَد خَلِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُؤُوسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَانِ الطَّيْرِ وَطَيرَانِ الطِينَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ خُلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى جَدِيدٍ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى جَدِيدٍ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ بَهِمُ إِنْ الْسَهَا وَجِنِّهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَصَلً عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى مُو أَلْفَ مَرَّةٍ، وَأَضْعَافَ ذَلِكَ.

إِنْتَهَتِ الصَلَّوَاتُ المُوَاعَدُ بِنَقْلِهَا فِي طَالِعَةِ الكِتَابِ الْمُرُوِيَّةِ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ أَكابِرِ المُحبِّينَ وَالسَّرَاتِ الأَنْجَابِ وَهَا أَنَا أُرْدِفُهَا بِمَا ذَيَّلْتُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمُناسِبَةِ لَهَا فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، المُقَارِبَةِ لَهَا فِي الأُسْلُوبِ وَالمَبْنَى، المُشَابِهَةِ لَهَا فِي الإِخْتِصَارِ وَعَدَمِ اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، المُقارِبَةِ لَهَا فِي الأُسْلُوبِ وَالمَبْنَى، المُشَابِهَةِ لَهَا فِي الإِخْتِصَارِ وَعَدَمِ الإَطْنَابِ، العَارِيَّةِ عَمَّا يُشِينُهَا مِنَ التَّطُويلِ المُمِلِّ وَالْإِسْهَابِ، لِتَكُونَ كَالتَّكُمِلَةِ الإَلْمُنَابِ، العَارِيَّةِ عَمَّا يُشِينُهَا مِنْ التَّطُويلِ المُمِلِّ وَالْإِسْهَابِ، لِتَكُونَ كَالتَّكُمِلَةِ لَهَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَعَ مَا ضَمَّنَتُهُ لَهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْفَقَرَاتِ وَالْأَسْجَاعِ، وَمُنَاسَبَةِ الأَلْفَاظِ لِلْمَعَانِي فِي التَّرَاكِيبِ وَالأَوْضَاع، لِلْمَعَانِي فِي التَّرَاكِيبِ وَالأَوْضَاع،

فَأَقُولُ وَاللهُ الهَادِي إِلَى طَرِيقِ (318) الخَيْرِ وَالصَّوَابِ وَالمُجَازِ مَنْ مَدَحَ حَبِيبَهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَظِيمِ الأَجْرِ وَجَزِيلِ الثَّوَابِ، صَلَوَاتٌ رَائِقَةٌ حَسَنَةٌ، مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَظِيمِ الأَجْرِ وَجَزِيلِ الثَّوَابِ، صَلَوَاتُ رَائِقَةٌ حَسَنَةٌ، ذِحُرُهَا جَمِيلٌ وَقَدْرُهَا جَلِيلٌ وَثَوَابُهَا جَزِيلٌ، وَسِرُّهَا بَدِيعَةٌ مُرُوْنَقَةٌ مُسْتَحْسَنَةٌ، ذِحُرُهَا جَمِيلٌ وَقَدْرُهَا جَلِيلٌ وَثَوَابُهَا جَزِيلٌ، وَسِرُّهَا بِمَزِيدِ الخَيْرِ وَالبَرَكَاتِ كَفِيلٌ وَحَفِيلٌ جَعَلْتُهَا لِمَا قَبْلَهَا كَالرَّدِيفِ وَالتَّذْيِيلِ، وَالبَرَكَاتِ حَفِيلٌ وَحَفِيلٌ جَعَلْتُهَا لِمَا قَبْلَهَا كَالرَّدِيفِ وَالتَّذْيِيلِ، وَالبَّرْكَاتِ حَفِيلٌ وَحَفِيلٌ جَعَلْتُهَا لِمَا قَبْلَهَا كَالرَّدِيفِ وَالتَّذْيِيلِ، وَالنَّيْمِيلِ، مُبْتَدِئًا بِتَذْيِيلِ مَا بَقِيَ مِنْ حِيمِيَّاءِ السَّعَادَةِ لِمَنْ أَحُرَمَهُ اللهُ وَالتَّذِيلِ، وَالنَّيْكُمِيلِ، مُبْتَدِئًا بِتَذْيِيلِ مَا بَقِيَ مِنْ حِيمِيَّاءِ السَّعَادَةِ لِمَنْ أَحُرَمَهُ اللهُ بالخُسْنَى وَالزِّيادَةِ وَهِيَ هَذِهِ:

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُطْبِ الولَايَةِ وَكَهْفِ الجِمَايَةِ وَتَمِيمَةِ الجِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، وَجِصْنِ الأَمْنِ وَالوِقَايَةِ عَدَدَ فُنُونِ وَكَهْفِ الجِمَايَةِ وَتَمِيمَةِ الجِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، وَجِصْنِ الأَمْنِ وَالوِقَايَةِ عَدَدَ فُنُونِ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّرَايَةِ، وَمَعَالِم أَهْلِ الخَيْرِ وَالعَلْمِ أَهْلِ الخَيْرِ وَالمَدِّرَايَةِ، وَالمَّانِيدِ الآثَارِ الصَّجِيحَةِ وَالرِّوَايَةِ، وَمَعَالِم أَهْلِ الخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَالرُّشْدَ وَالهِدَايَةَ، وَمِثْلِ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَالصَّلَاحِ وَالرُّشْدَ وَالهِدَايَةَ، وَمِثْلِ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَأَضْعَاف أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِينَ، عَدَدَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ النَّبُويَّةُ فِي فَضَلِ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِينَ، عَدَدَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الأَحْبِثُ النَّبُوتِ وَالرُّسُوخِ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالدِّينِ، وَمَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ المَأْثُورَةُ فِي مَنَاقِبِ أَهْلِ الثَّبَاتِ وَالرُّسُوخِ وَالدَّينِ، وَمَا أَحْرَمَهُمْ بِهِ مَوْلَاهُمْ مِنْ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَلَى حَبِيبِهِ صَلَّى وَالتَّمْ وَاللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَّاةً تُنَوِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَالِهِ صَلَّا اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى عَالِهِ صَلَّاةً تُنَوِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَالِهِ صَلَّا اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى عَالِهِ صَلَّاةً تُنَوِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَالِهِ صَلَّاةً تُنَوِّرُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَالِهِ صَلَّاةً تُنَوِّرُ بِهَا قُلُوبَنَا بِنُورِ الْفَتْحِ اللّٰبِينِ، وَتَسْلُكُ بِنَا بِهَا مَسَالِكَ أَهْلِ الإِخْلَاصِ وَاليَقِينِ، وَتَعْلَى الْمُؤْمِنَ اللهُ الْمُؤْمِنَا بِنُورِ الْفَتْحِ اللّٰبِينِ، وَتَسْلُكُ بِنَا بِهَا مَسَالِكَ أَهْلِ الإِخْلَاصِ وَاليَقِينِ، وَتَعْتُرُا بِهَا فِي دِيوَانِ أُولِيَائِكَ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرِّبِينَ، وَأُحِبَائِكَ الْمُقَرِينَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ فَي رَبَّ الْعَالِينَ. (19) وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. (19)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ،سَيِّدِ كُلِّ تَقِيِّ وَنَاسِكِ، وَقِدْوَةِ كُلِّ مَجْدُوبِ وَسَالِكِ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ السَّالِكِ بِأُمَّتِهِ الْقَرْضِ الْمَنَاهِجِ وَأَحْسَنَ الْسَالِكِ عَدَدَ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الرَّفِيعَةِ القَدْرِ الْعَالِيَةِ المَدَارِكِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الوُصُولِ وَالمُرْسَلِ وَالمَقْطُوعِ، وَالصَّحِيحِ وَالمُعْضَلِ العَالِيَةِ المَدَارِكِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الوُصُولِ وَالمُرْسَلِ وَالمَقْطُوعِ، وَالصَّحِيحِ وَالمُعْضَلِ وَالمَرْفُوعِ، وَالمَّسْمِوعِ، وَالمُسْمُوعِ، وَالشَّاذُ وَالمُهُمَلِ وَالمُمْنُوعِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ وَالمُضَاعَفَةً وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ المُلُوكِ وَالْمَالِكِ وَخيرَةِ بَني مُعْدٍ وَفِهْرٍ وَمَالِكِ، وَرَسُولِ الرَّاحَةِ المُنْجِي مَنْ لَاذَ بِهِ مِنَ الْأَسْوَاءِ وَالْمَعَاطِبِ وَالْمَهَالِكِ، عَدَّدَ مَا فِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ مِنَ الغَريبِ وَالْعَزيزِ وَالْمَعْلُومِ وَالْمُنْدِ وَالْمَالُكِ، عَدَّدَ مَا فِي الْحَدِيثِ الشَّريفِ مِنَ الغَريبِ وَالْعَزيزِ وَالْمَسْنَدِ وَالْمُأْثُورِ، وَالْمُتَّفِقِ وَالْمُخْدُورِ، وَالْمَعْلُومِ وَالْمُنْدِ وَالْمُشَافَةِ وَالْحَسَنِ وَالْمَعْرُوفِ، وَالْمَقْلُوبِ وَالْمُصَحَّفِ وَالنَّازِلِ وَالْمُسْدِ وَالْمُشَافَةِ وَالْحَسَنِ وَالْمَعْرُوفِ، وَالْمَقْلُوبِ وَالْمُصَحِّفِ وَالنَّازِلِ وَالْمَالَفِةِ وَالْمَسْفِ وَالْمَعْرُوفِ، وَالْمَقْلُوبِ وَالْمُصَلُوبِ وَالْمُسْفِورِ، وَالْمُعْرُوبِ مِنَ النَّبِيِّ المُوصُوفِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ وَالْعَالِي، الَّذِي هُو بِقُرْبِ مِنَ النَّبِيِّ المُوصُوفِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ وَالْعَالِي، الَّذِي هُو بِقُرْبِ مِنَ النَّبِيِّ المُوصُوفِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي الْمُعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَلِيلِ السَّرَاةِ الْأَفَاضِلِ وَابْنِ الْعَوَاتِكِ وَسَيْفِ الْحَقِّ، الْقَاطِع بِمُعْجِزَاتِهِ ظَهْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدِ وَظَالِم فَاتِكِ، عَدَدَ الْوَظَائِفِ وَالأَذْكَارِ وَالأَخْزَابِ، (320) وَعِلْم الْعَرُوضِ وَاللَّغَةِ وَالْحِسَّابِ، وَالْقَوَاكِ وَالْعَلَلِ وَالْأَوْتَادِ وَالْأَسْبَابِ، وَعِلْم الْمُنْطِق وَالْبَيَانِ وَالنَّصْرِيفِ وَالْحِسَّابِ، وَالْقَوَاكِ وَالْإَوْنَادِ وَالْأَسْبَابِ، وَالْمَسْفِق وَالْبَيَانِ وَالْتَصْرِيفِ وَالْإَعْرَابِ، وَالْقُواكِ وَالْأَوْتَادِ وَالْأَسْبَابِ، وَالْأَسْمَاءِ وَالْمَسْفَاتِ وَالْكُنَا وَالْأَنْقَابِ، وَالْأَدْبَاءِ وَالْأَنْفَارِ وَالْأَنْقَابِ، وَالْمُلْمَاءِ وَالْمُكْمَاءِ وَالْمُرَفَّاءِ وَالْأَنْقَابِ، وَالْمُلْعُونِ وَالْمُكْمَاءِ وَالْمُرَفَّةِ وَالْأَخْوَابِ، وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولِ وَالْمُلُولِ وَالْمُلُولِ وَالْمُولِ وَالْمُلُولِ وَالْمُكُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُلُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، طَوْدِ المَجَادَةِ البَعِيدِ المَدَارِكِ وَقُطْبِ السِّيَادَةِ، الَّذِي لَمْ يَرْقَ مَرْقَاهُ أَحَدٌ وَلَمْ يُشَارِكُهُ فِي مَرْتَبتِهِ مُشَارِكٌ، عَدَدَ الْمَنْصُوبِ وَالْمَخْفُوضِ وَالْمَرْفُوعِ وَالشَّاذِّ وَالْمَقِيسِ وَالْمَسْمُوعِ، وَالنَّتِيجَةِ وَالمَحْمُولِ وَالمَوْضُوعِ، وَالمُفْرَدِ وَالمُثَنَّى وَالمَجَّمُوعِ، وَالأَنْوَاعِ وَالأَجْنَاسَ وَالجُمُوعِ، وَالأَوْقَاتِ وَالسَّاعَاتِ وَالغُرُوبِ وَالطَّلُوعِ، وَالنَّوْمِ وَالسِّنَةِ وَالسَّهَرِ وَالهُجُوعِ، وَالخَوْفِ وَالرَّهْبَةِ وَالتَّضَرُّعِ وَالخُشُوعِ، وَالتَّوَسُّل وَالتَّمَلُّق وَالرَّغْبَةِ وَالخُضُوعَ، وَالقِيَام وَالقُعُودِ وَالسُّجُودِ وَالرُّكُوعَ، وَالأَوْصَال وَالعُرُوق وَالتَّرَائِب وَالضَّلُوعِ وَالآبَاءِ وَالأَمَّهَاتِ وَالأَصُولِ وَالفُرُوعَ، وَالضَّحِكِ وَالبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ وَالدُّمُوعِ، وَالمُصَارِعِ وَالأَوْتَارِ وَالنَّغَمَاتِ وَالطَّبُوعَ، وَالقَنَاءِ وَالرِّمَاحِ وَالسُّيُوفِ وَالدُّرُوعِ، وَالبسَاتِينَ وَالقِيعَانِ (321) وَالعَرَصَاتِ وَالرُّبُوعِ، وَالفَوَاكِهِ وَالثُّمَارِ وَالحُبوَبِ وَالزُّرُوعِ، وَالشُّعَاعَاتِ وَالْمَنَارَاتِ وَالْمَصَابِيحِ وَالشَّمُوعِ، وَالسَّفَرِ وَالغَيْبَةِ وَالأَوْبَةِ وَالرُّجُوعَ، وَالْأَمْيَالِ وَالفَرَاسِخِ وَالْمِسَاحَةِ وَالذُّرُوعِ، وَالْإِفْتِتَاحِ وَالْإِخْتِتَام وَالبَدْءِ وَالشُّرُوعَ، وَالأَوْدِيَةِ وَالبُحُورِ وَالسُّفُنِ وَالقُلُوعِ، وَالْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالإِجَارَةِ وَالبُيُوعِ، وَالوَاجِبَ وَالْمُبَاحِ وَالْمُكْرُوهِ وَالْمَنُوعِ، وَالْمَرْقُومَ وَالْمَكْتُوبِ وَالْسَجَّلِ وَالْمَطْبُوعِ، وَالْمَعْدُودِ وَالْمَكِيل وَالْمُوْزُونِ وَالْمَذْرُوعِ، وَالْمَبِيعِ وَالْمُقَدَّمَ وَالْمَقْبُوضِ وَالْمَرْفُوعِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافًا مُضًاعَفَةً وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ كُلِّ مَمْلُوكِ وَمَالِكِ وَمَالِكِ وَقِدْوَةِ كُلِّ تَقِيٍّ وَوَرِعٍ وَنَاسِكِ، عَدَدَ الأَسْمَاءِ وَالأَفْعَالِ وَالحُرُوفِ، وَالمَّلَوِفِ، وَالصَّلَاةِ وَالتَّهَجُّدِ وَالصِّيامِ وَالحُرُوفِ، وَالْمُلَاةِ وَالنَّهَجُّدِ وَالصِّيامِ وَالْعُكُوفِ، وَالْوَفُودِ وَالْوُرَّادِ وَالزُّوَّارِ وَالضُّيُوفِ، وَالتَّحَفِ وَالمُواثِدِ وَالنِّعَمِ وَالطُّرُوقِ، وَالْعُكُوفِ، وَالْأَوْدِيةِ وَالْأَشْرِيةِ وَالْمُلُوقِ، وَالشَّفُوفِ، وَالأَيْدِي وَالأَنْجُلِ وَالأَنْعَمِ وَالطُّرُوقِ، وَالْمُودِيةِ وَالأَشْرِيفِ وَالشَّهِيرِ وَالمُعُوفِ، وَالأَيْدِي وَالأَرْجُلِ وَالأَنْامِلِ وَالكُفُوفِ، وَالخَامِلِ وَالمَّنْوَقِ، وَالمَّيْرِ وَالمَّعْرُوفِ، وَالشَّهِيرِ وَالمَعْرُوفِ، وَالشَّهِيرِ وَالمَعْرُوفِ، وَالنَّابِعِ وَالشَّهِيرِ وَالمَعْرُوفِ، وَالمَّرْوقِ، وَالأَصْلِي وَالثَّابِتِ وَالشَّهِيرِ وَالمَعْرُوفِ، وَالنَّابِعِ وَالمَّبْوعِ وَالعَاطِفِ وَالمَعْرُوفِ، وَالأَصْلِي وَالثَّابِةِ وَالمَّابِيقِ وَالمَّابِةِ وَالمَوْدِ، وَالمَعْرُوفِ، وَالأَصْلِي وَالثَّابِةِ وَالمَّالَقِ وَالمَّالِقِ وَالمُعَلِقِ وَالمُونِهِ وَالمَعْرُوفِ، وَالمَعْرُوفِ، وَالأَصْلِي وَالثَّابِةِ وَالمَالَقِ وَالمُعَلِقِ وَالمُعْرُوفِ، وَالْخَائِفِ وَاللَّائِذِ وَالمُسْتَغِيثِ وَالمَلْهُوفِ، وَمِثْلَ وَالمُنْتَغِيثِ وَالمُلْمُوفِ، وَالْمَالَقِ وَالمُونِ، وَالمُوفِ، وَالْمَالَقِ وَالمُسْتَغِيثِ وَالمُسْتَغِيثِ وَالمُنْ وَالْمَوْفِ، وَالْمَعَافِ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ الإِنْسِ

وَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ، وَمِنْهَاجِ الشَّرِيعَةِ الوَاضِحِ الطُّرُقِ وَالْحَبَائِكِ (322) عَدَدَ الأَفْرَادِ وَالأَزْوَاجِ وَالأَفْوَاجِ، وَالعُرُوقِ وَالمَّفَاصِلِ وَالأَمْشَاجِ، وَالرُّوُوسِ وَالأَعْنَاقِ وَالأَوْدَاجِ، وَالأَفْوَاجِ وَالأَفْوَاجِ، وَالأَفْوَاجِ وَالأَفْرَاجِ، وَالأَوْقَاتِ وَالدَّقَائِقِ وَالأَدْرَاجِ، وَالضَّيَاءِ وَالشُّرُوقِ وَالأَبْتِهَاجِ، وَالكَوَاجِ وَالأَبْرَاجِ، وَالأَمْوَاجِ، وَالبَسْطِ وَالسُّرُورِ وَالإِنْفِرَاجِ، وَالرُّقَى وَالاَبْتِهَاجِ، وَالخِلْجَ وَالمَّمْوَاجِ، وَالبَسْطِ وَالسُّرُورِ وَالإِنْفِرَاجِ، وَالرُّقَى وَالتَّدَاوِي وَالعِلْجِ، وَالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالإِخْتِلَاجِ، وَالشَّوْقِ وَالصَّبَابَةِ وَالاَنْزِعَاجِ، وَالضَّرُوبِ وَالأَشْكَالِ وَالإِنْتَاجِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوبًا فِي نَفْسِهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى السَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَمَارَةِ الحَشَا وَالفُوَّادِ وَحَيَاةِ القُلُوبِ وَالأَرْوَاحِ وَالأَجْسَادِ، عَدَدَ الأَقْطَابِ وَالأَجْرَاسِ وَالأَوْتَادِ، وَالنُّقَادِ، وَالوَّشَاةِ وَالغُوْاتِ وَالغُوابِ وَالأَشْعَادِ، وَالوَّشَاةِ وَالأَقْادِ، وَالوَّشَاةِ وَالأَعْدِي وَالنُّسَّادِ، وَأَهْلِ الظَّلْم وَالجُحُودِ وَالعِنَادِ، وَالنَّظَائِرِ وَالأَشْبَاهِ وَالأَنْدَادِ، وَالنَّطُوسِ وَالخُسَّادِ، وَالْأَشْبَاهِ وَالأَنْدَادِ، وَالنَّضُوسِ وَالغُصُوبِ وَالغُصُوبِ وَالغَصُودِ وَالأَعْدَادِ، وَالأَشْبَاهِ وَالأَنْمُوسِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَشْرَفَاءِ وَالغُصُوبِ وَالغُصُوبِ وَالأَعْدِ وَالأَعْدِ وَالأَعْدِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَشْرَادِ، وَالأَثْمُوسِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ، وَالْمُعَامِ وَالأَعْمَادِ وَالأَعْمَادِ، وَالأَعْمَامِ وَالْمَعَافِ ذَلِكَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ العُلُومِ النَّافِعَةِ وَالفَوَائِدِ وَالآيَاتِ البَيِّنَاتِ، وَخَرْقِ العَوَائِدِ عَدَدَ النِّعَمِ الضَّافِيَةِ وَالْفَوَائِدِ، وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَحُسْنِ النِّيَاتِ وَالعَقَائِدِ، (323) وَالحَفَظَةِ الكَاتِبِينَ وَالْمَوَائِدِ، وَالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَحُسْنِ النِّيَاتِ وَالعَقَائِدِ، (323) وَالحَفَظَةِ الكَاتِبِينَ وَالْمَلَوْئِكَةِ المُوَكِّلِينَ بِحفظِ الأَنْفَاسِ وَكَتْبِ الْجَرَائِدِ، وَتَفْرِيجِ الهُمُومِ وَالغُمُومِ وَالغُمُومِ وَالغُمُومِ وَالغُمُومِ وَالغُمُومِ وَالْمَلَائِكَةِ الْأَزْمَاتِ وَالشَّدَائِدِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، وَأَضْعَافَ أَضْعَافاً مُضَاعَفةً، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَرُوسِ الْمَوَاكِبِ وَالْمَشَاهِدِ وَإِمَامِ الْمَنَابِرِ وَالْمَسَاجِدِ، عَدَدَ النَّوَاطِقِ وَالْجَوَامِدِ، وَالْمُتَحَرِّكَاتِ وَالْهَوَامِدِ، وَالْمَشَافِدِ وَإِمَامِ الْمَنَابِدِ وَالْمَسَاجِدِ، عَدَدَ النَّوَاطِقِ وَالْجَوَامِدِ، وَالْمُتَابِ وَالْمَحَامِدِ، وَالْأَحَادِيثِ الْمُرْوِيَّةِ وَالْأَسَانِيدِ، وَالدِّيَارِ وَالْمَوَامِدِ، وَالْمُومِ وَالْعَلَامَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَالْمُثُلِ وَالنَّصُوصِ وَالْقَوَاعِدِ، الْمُبَارَكَةِ وَالْمَعَاهِدِ، وَالْمُوصِ وَالْعَوَاعِدِ،

وَالْأَقْوَالِ الصَّادِقَةِ وَإِنْجَازِ اللَّوَاعِدِ، وَالكُتُبِ الْمَشْحُونَةِ بِنَفَائِسِ العُلُومِ وَالتَّقَايِدِ، وَالأُقْوَالِ المَّسُعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ. وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُطْبِ الوَلَايَةِ الوَاضِحِ الطُّلُوقِ وَالْمَعَالِم وَتَاجِ العِنَايَةِ، الْسَمَّى بِأَبِي الطَّيِّبِ وَأَبِي الطَّاهِرِ وَأَبِي الطَّاهِرِ وَأَبِي الطَّاسِم، وَالأَيْامِ الْبَارَكَةِ وَأَلْوَاسِم، وَالأَيْوَاسِم، وَاللَّوَاسِم، وَاللَّوَاسِم، وَاللَّوَاسِم، وَاللَّوَاسِم، وَاللَّوَاسِم، وَالمُخُوولَةِ وَالطَّلَاسِم، وَالسُّورَ المُعَظَّمَةِ وَالحَوَامِيم وَالطَّوَاسِيم، وَالجَدَاولِ المُعَظَّمَةِ المُربَّعَةِ وَالحُرُوفِ السُّورَ المُعَظَّمَةِ وَالحَوَامِيم وَالطَّوَاسِيم، وَالجَدَاولِ المُعَظَّمَةِ المُربَّعَةِ وَالحُروفِ المُقَلِّمَةِ وَالحَوَامِيم وَالطَّوَاسِيم، وَالْجَدَاولِ المُعَظَّمَةِ المُربَّعَةِ وَالحَروفِ المُنْوقِةِ وَالخَوْقِةِ وَالخَوْمِ النَّافِعَةِ وَالخَوْمِ النَّافِعَةِ وَالخَوْمِ وَالخَواتِم، وَالمَنْطِ وَالتَّمَائِم، وَالأَرْوَاحِ العُلُويَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ وَجَمِيعِ الْعَوْالم، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً فِي نَفْسِهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَصْعَافَ أَضْعَافَ أَصْعَافَ أَلْكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وعَلَى ءالسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، (324) سُلْطَانِ اللَّلَاحِ وَغُرَّةِ الوُجُوهِ الصِّبَاحِ، عَدَدَ الأَفْرَاحِ وَالأَثْرَاحِ، وَالْمَيْاهِ وَالأَدْوَاحِ، وَالصَّحُفِ اللَّأَلُواحِ، وَالمَّتَاجِرِ وَالأَرْوَاحِ، وَالهَيَاكِلِ وَالأَشْبَاحِ، وَالأَجْسَامِ وَالأَرْوَاحِ، وَالمُدَامِ وَالأَقْدَاحِ، وَأَهْلِ الرُّشْدِ وَالْفَلَاحِ وَالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، وَالْفَتْحِ وَالْإِفْتِتَاحِ، وَالْهَنَاءِ وَالْأَقْدَاحِ، وَأَهْلِ الرُّشْدِ وَالْفَلَاحِ وَالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، وَالْفَتْحِ وَالْإِفْتِتَاحِ، وَالْهَنَاءِ وَالْأَقْدَاحِ، وَأَهْلِ الرُّشْدِ وَالْفَلَاحِ وَالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، وَالْفَتْحِ وَالْإِفْتِتَاحِ، وَالْهَنَاءِ وَالْأَقْدَاحِ، وَأَوْلَافَتِتَاحِ، وَالْهَنَاءِ وَالْأَقْدَاحِ، وَأَوْلَافِتِتَاحِ، وَالْهَنَاءِ وَالْأَقْدَاحِ، وَأَلْافُتِ الْبَلَاغَةِ وَالأَلْسُنِ الْفِصَاحِ، وَالأَقْوَلِدِ النَّاكِرِينَ مَوْلَاهُمْ بِالغُدُو وَالرَّوَاحِ، وَمِثْلَ ذَلِكَ مَضْرُوباً في نَفْسِهِ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَأَضْعَافَ اللَّهُمُّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالَهِ، صَلَّاةً تَسْلُكُ بِنَا بِبَرَكَتِهَا أَحْسَنَ السَّالِكِ، وَتُجْلِسُنَا بِهَا فِي دَارِ الْكَرَامَةِ عَلَى أَشْرَفِ الْكِثْبَانِ وَأَعْلَى الدَّرَانِكِ، وَصُرِّ لَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

قُلُوبُ العَاشِقِينَ لَهُ أَجَابَتْ ﴿ وَفِيهَا لِلصَّبَابَةِ الْجِيرَاحُ بَدَامِنْ ثَغْرِهِ نُصِورٌ بَهِيئِي ﴿ تَدَاوَلَهُ انْغِيلَاقُ وَانْفِتَاحُ (325) بَدَامِنْ ثَغْرِهِ نُصورٌ بَهِيئِيمُ مَتَى يَبْسِمُ تَرَى الأَنْوَارَ تَزْهُوا ﴿ فَتَبْتَسِمُ الأَجَادُعُ وَالْبِطَاحُ مَتَى يَبْسِمُ تَرَى الأَنْوَارَ تَزْهُوا ﴿ فَتَبْتَسِمُ الأَجَادُعُ وَالْبِطَاحُ شَذَاهُ أَرَّجَ الأَرْجَاءَ وَطِيبًا ﴿ فَقَدْ عَمَّ الْحِجَازَ لَهُ النَّافَا لَ اللَّهُ النَّافَا لَهُ النَّافَ اللَّهُ الْمُنْ فِيهِ بِالْحَقِّ يَهْدِي الْخَلْقَ طُرًا ﴿ فَقَادَ الصَّالِحِينَ بِهِ الصَّلِلَاحُ وَأَرْبَعَ أَوْلِيَاءَ اللهِ سَعْيًا ﴿ وَحُقَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ الْرَبَعِلَى اللهِ السَّرَبَاحُ وَأَرْبَعَ أَوْلِيَاءَ اللهِ سَعْيًا ﴿ وَحُقَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ الْسَرَبَاحُ أَلَا يَا مُصْطَفَى يَا قُوتَ قَلْبِي ﴿ وَكُقَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ الْسَرَبَاحُ اللّهِ السَّعَلِي ﴿ وَكُقَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ السَّرَبَاحُ اللّهُ الْمُعْطَفَى يَا قُوتَ قَلْبِي ﴿ وَيُا مَنْ فِيهِ لِلْقَلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللّهِ السَّعْلِي اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُوالِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ اللّهُ الْمُعْلِي الْمُنْ اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ الأَبْرَارِ وَزَيْنِ اللَّرْسَلِينَ الأَخْيَارِ، عَدَدَ العُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ وَالعُلُومِ القُدْسِيَّةِ، وَالإِشَارَاتِ الحِسِّيَّةِ وَالعُنُومِ القُدْسِيَّةِ، وَالإِشَارَاتِ الحِسِّيَّةِ وَالعُنُومِيَّةِ وَالعُنُومِ القُدْسِيَّةِ، وَالإِشَارَاتِ الحِسِّيَّةِ وَالمُعْنَوِيَّةِ وَلَوَائِحِ الأَسْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا بَرَزَ لِلْوُجُودِ، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ مُلْكُ الوَاحِدِ القَهَّارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَنْزِ الادِّخَارِ وَنُورِ البَصِيرَةِ وَالاِسْتِبْصَارِ،

عَدَدَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِينَ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ وَمَا وَارَتْهُ الْحُجُبُ وَالأَسْتَارُ، وَعَدَدَ الْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ، وَالْخَلَائِقِ وَالْأَرْزَاقِ، وَالرِّيَاحِ الذَّارِيَّةِ وَالسَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَعَدَدَ الْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ، وَالْخَلَائِقِ وَالْأَرْزَاقِ، وَالرِّيَاحِ الذَّارِيَّةِ وَالسَّحَابِ الْجَارِيَةِ وَعَصْرِ الْأَمْطَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا ظَهَرَ لِلْعِيَانِ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ مُلْكُ مَوْلَانَا الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، (326) نُخْبَةِ الأَهْمَارِ، وَغُرَّةِ الدُّهُورِ وَالأَعْصَارِ، عَدَدَ الأَهْكَالِ وَالضُّرُوبِ، وَالثَّابِتَةِ وَالسُّلُوبِ وَالقَضايَا الشَّرْطِيَّةِ وَالحَمْلِيَّةِ وَنَتَائِجِ الأَهْكَارِ، وَعَدَدَ الفُتُوحَاتِ وَالمَعَارِفِ، وَالقَضايَا الشَّرْطِيَّةِ وَالحَمْلِيَّةِ وَنَتَائِجِ الأَهْكَارِ، وَعَدَدَ الفُتُوحَاتِ وَالمَعَارِفِ، وَالشَّوْلِيَّةِ وَالمَّائِلِ العَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ وَلَوَائِحِ وَالحَمَّائِقِ وَاللَّهُ وَالنَّقْلِيَّةِ وَلَوَائِحِ الأَهْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا جَالَتْ فِيهِ الخَوَاطِرُ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ مُلْكُ مَوْلَانَا الْوَاحِدِ القَهَّارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، فَاتِحَةِ الأَذْكَارِ وَسِرَاجِ الأَقَالِيمِ وَالأَقْطَارِ، عَدَدَ الأَقْلَاكِ وَالنَّجُومِ وَالأَدْوَارِ، وَالظَّاهِرِ وَالمَعْدُومِ، وَالْإِعْلَانِ وَالأَسْرَارِ، وَعَدَدَ الْمَنْطُوقِ وَالمَقْهُومِ، وَالْإِعْلانِ وَالْأَسْرَارِ، وَعَدَدَ الْمَنْطُوقِ وَالمَقْهُومِ، وَالْمَنْتُورِ وَالْمَنْظُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالْإِسْتِظْهَارِ وَالْإِسْتِفْسَارِ، وَعَدَدَ المَجْهُولِ وَالْمَعْلُومِ، وَالمَعْلُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالأَحْدَدِ وَالأَمْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ وَالمَعْدُونِ وَالمَعْدُونِ وَالمَعْدُونِ وَالمَعْدُونِ وَالمَعْدُومِ، وَالمَعْدُومِ، وَالأَحْدَلَةِ وَالأَمْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مَمَّا تَصَوَّرَ فِي الأَذْهَانِ، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ مُلْكُ مَوْلَانَا الوَاحِدِ القَهَّارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، إِمَامِ الْجَهَابِذَةِ الأَحْبَارِ وَسَيَّدِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، عَدَدَ الحَصَى وَالرَّمْلِ، وَالدَّرْ وَالسَّهْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالحَشَرَاتِ وَالنَّحْلِ، وَالْوُحُوشِ وَدَوَابِّ القِفَارِ، وَعَدَدَ الوَعْرِ وَالسَّهْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالْإِنَاثِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، وَعَدَدَ السَّقْيِ وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالْإِنَاثِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، وَعَدَدَ السَّقْي وَالنَّمْلِ، وَالنَّمْلِ، وَالْمَعْلِ، وَالْإِنَاثِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، وَعَدَدَ السَّقْي وَالنَّمْلِ، وَاللَّمْلِ، وَالْمَعْلِ، وَالمَّرَابِ وَالمَّدِ وَالأَحْبَرِ وَعَدَدَ الْغُصُونِ وَالشَّجْرِ، وَالرِّيَاضَاتِ وَالْبَسَاتِينَ وَالزَّهْرِ، وَصُنُوفِ الفَوَاكِةِ وَأَنْوَاعِ الثَّمَرِ، (327) وَالْمَابُ وَالْمَابِينَ وَالزَّهْرِ، وَصُنُوفِ الفَوَاكِةِ وَأَنْوَاعِ الثَّمَرِ، (327) وَالْمَابُ وَالْمَابِينَ وَالزَّهْرِ، وَصُنُوفِ الفَوَاكِةِ وَأَنْوَاعِ الثَّمْرِ، (327) وَالْمَادِ وَالْمَادِ وَالْمَادِةِ وَالْمَارِةِ وَالْمَارِةِ وَالْمَارِ، وَالْمَارِ، وَأَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ بِهِ وَالْمَادِ وَالْمَدْبَةِ وَالْمَاحِةِ وَأَنْواعِ الْمَوْاكِةِ وَالْمَا الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طَوْدِ الْمَهُمَّ وَالسَّعَادَةِ، الْعَزِيزِ الْأَهْلِ وَالْجَوَارِ عَدَدَ الْأَخْيَارِ وَالْأَضْهَارِ، وَالْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ، وَالْحَسَنَاتِ وَالْأَوْزَارِ، وَشَيَاطِينِ الْإِنْسِ عَدَدَ الْأَخْيَارِ وَالْأَصْهَارِ، وَالْأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ، وَالْحَسَنَاتِ وَالْأَوْزَارِ، وَشَيَاطِينِ الْإِنْسِ عَدَدَ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ، وَالْقُرُونِ الْمَاضِيَةِ وَالْحَوَادِثِ وَالْجَنِّ وَطُوَارِقِ اللَّاشِيةِ وَالْحَوَادِثِ الْطَّارِئَةِ، وَالْفُرُونِ المَاضِيَةِ وَالْحَوَادِثِ الطَّارِئَةِ، وَالْفُرونِ المَاضِيَةِ وَالْحَوَادِثِ الطَّارِئَةِ، وَالْفُرونِ المَّاسِيةِ وَالْحَوَادِثِ الطَّارِئَةِ، وَالْفُرِقِ وَالزَّبِدِ وَمَكَايِلِ الْبِحَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا سَمِعَتْهُ الْآذَانُ وَرَأَتْهُ الْأَبْصَارُ، وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ مُلْكُ مَوْلَانَا الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نُورِ الأَنْوَارِ وَسَرِّ الأَسْرَارِ وَأَحْرَم مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ عَلَيْهِ القَهَّارُ، عَدَدَ الأَغْنِيَاءِ وَالشُّوَّالِ، وَالْمُقِيمِينَ وَالجُوَّالِ، وَالنُّجَبَاءِ وَالنُّقْبَاءِ وَالأَبْدَالِ، وَاللَّلَامَتِيَّةِ وَالْمُتَلَوِّنِينَ وَالسُّوَّالِ، وَاللَّهُ وَالْمُجَوَّالِ، وَالنُّجَبَاءِ وَالنُّقْبَاءِ وَالأَبْدَالِ، وَاللَّلَامَتِيَّةِ وَالْمُتَلَوِّنِينَ وَأَرْبَابِ الأَحْوَالِ، وَاللَّهُ وَالمُجَاذِيبِ وَأَهْلِ الأَنْسِ وَالإِذْلَالِ، وَالأَفْرَادِ السَّائِحِينَ وَأَرْبَابِ الأَحْوَالِ، وَاللَّفْرَادِ السَّائِحِينَ فِي أَحْوَافِ الخَلُواتِ وَرُؤُوسِ الجَبَالِ، وَاللَّيُوثِ لِلْحَرَاسَةِ وَدَفْعِ الأَضْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لِلْتَعَلِينَ بِسُيُوفِ الْعِزِّ لِلْحِرَاسَةِ وَدَفْعِ الأَضْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا

خَفِيَ فَهْمُهُ عَنِ العُقُولِ وَشَمِلَهُ مُلْكُ مَوْلَانَا الوَاحِدِ القَهَّارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عُنْصُرِ المَجْدِ وَالفَخَارِ وَخَيْرِ مَنْ تَشَرَّفَ بِهِ الفَرْغُ وَطَابَ مِنْهُ النِّجَارُ، (328) عَدَدَ شِيمِ الأَطْهَارِ، وَمَنَاوِلِ الأَبْرَارِ، وَمَقَامَاتِ الأَجْيَارِ، وَمَنَاقِبِ الصُّلَحَاءِ الأَجلَّةِ وَالسَّرَاتِ الأَحْرَارِ، وَمَقَامَاتِ الأَحْرَارِ، وَمَقَامَاتُ الأَحْرَارِ، وَمَقَامَاتُ الأَحْرَارِ، وَمَقَامَاتُ الأَحْرَارِ، وَمَنَاقِبِ الصَّلَاثُ وَالأَسْتَارُ، وَعَدَدَ مَا مَرَّتْ عَلَيْهِ الدُّهُورُ وَالأَعْصَارُ، وَأَحَاطَتُ بِهِ الأَفْلَاكُ وَالأَدْوَارُ، وَحَوَتْهُ الجِهَاتُ وَالأَقْطَارُ، وَأَضْعَافَ وَالْأَعْمَانُ الوَاحِدِ القَهَّارِ. الْضَعَافِ ذَلِكَ مِمَّا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ وَالقَلَمُ، وَشَمِلَهُ مُلْكُ مَوْلَانَا الوَاحِدِ القَهَّارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، تِبْرِ المَعَادِنِ الخَالِصِ النُّضَّارِ وَكِيمِيَّاءِ المَخَازِنِ الخَارِقِ بِسِرِّ عِنَايَتِهِ الهَيَاكِلَ وَالأَمْوَارَ، عَدَدَ الخَالِصِ النُّصَّارِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَالفَيَافِي وَالقِفَارِ، وَأَهْلِ الْجِدِّ وَالإَجْتِهَادِ سُكَّانِ القُرَى وَالأَمْصَارِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَالفَيَافِي وَالقِفَارِ، وَأَهْلِ الْجِدِّ وَالإَجْتِهَادِ وَالْمُذِي وَالْإِفْتِحَارِ، وَأَرْبَابِ العِنَايَةِ وَالْإِغَاثَةِ وَالْعِزِّ وَالْإِنْتِصَارِ، وَأَصْحَابِ المَرَاتِبِ الْعَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَعَانِ وَالْمُعَانِ وَالْمَعَانِ وَالْمَعَانِ وَعَدَدَ حَسَنَاتِ مُحِبِّي أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَدَرَجَاتِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِمَّا تَنَافَسَتْ فِيهِ وَعُمَرَ وَدَرَجَاتِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِمَّا تَنَافَسَتْ فِيهِ وَعُمَرَ وَدَرَجَاتِ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِمَّا تَنَافَسَتْ فِيهِ أَرْبَابُ السِّرِّ وَالْإِجْهَارِ، وَشَمِلَهُ مُلْكُ مَوْلَانَا الوَاحِدِ القَهَارِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، رَوْضِ الْمَحَاسِنِ الْمِعْطَارِ وَشَرَابِ الْمَحَبَّةِ الصَّالِيِّ الْمُدَام، وَالْعُقَارِ عَدَدَ الْأَشْفَاعِ وَالأَوْتَارِ، وَالْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ، وَالْقَصَائِدِ وَالْأَشْعَارِ، وَالْأَصْوَاتِ الْحِسَانِ وَنَغَمَاتِ الْأَوْتَارِ وَالْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ، وَالْقَصَائِدِ وَالْأَشْعَارِ، وَالْأَصْوَاتِ الْحِسَانِ وَنَغَمَاتِ الْأَوْتَارِ وَالْقَصَائِدِ وَالْأَوْانِي المُفَضَّخَةِ وَالْحَدَائِقِ الطَّيِّبَةِ الفَوَاحِةِ وَكَذِينِ الْأَطْيَارِ، وَالْأَنْمَارِ، وَالْأَنْمَارِ، وَالْأَنْمَانِ وَالْأَنْمَانِ وَالْأَرْهَارِ، وَالْمَعَافِ وَالْمُعَافِ وَالْمُعَافِ وَالْمُعَافِ وَالْمُعَافِ وَالْمُعَافِ وَالْأَرْهَارِ، وَأَضْعَافَ وَالْمُعَافِ ذَلِكَ مِمَّا اشْتَهَتْهُ الْأَنْفُسُ، وَشَمِلَهُ مُلْكُ مَوْلَانَا الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. (22)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَاحِي الخَطَايَا وَالأَوْزَارِ وَتِرْيَاقِ الْعِلَاجِ الشَّاكِيْ، بِبَرَكَتِهِ دَاءَ ذَوِي الْعَاهَاتِ وَالْأَمْرَاضِ الْخُطَايَا وَالْأَوْزَارِ وَتِرْيَاقِ الْعِلَاجِ الشَّاكِيْ، بِبَرَكَتِهِ دَاءَ ذَوِي الْعَاهَاتِ وَالْأَمْرَاضِ الْمُزْمِنَةِ وَجَمِيعِ الْأَضْرَارِ، عَدَدَ مَا يَمَّمَتْ قَبْرَهُ الشَّرِيفَ الزُّوَّارُ، وَشُدَّتْ إِلَيْهِ الْمُؤلِي وَالْأَحْرَارُ، وَأُنْفِقَتْ فِي مَحَبَّتِهِ الرِّحَالُ وَالأَحْوَارُ، وَتَنَافَسَتْ فِي خِدْمَتِهِ المُوالِي وَالأَحْرَارُ، وَأُنْفِقَتْ فِي مَحَبَّتِهِ النَّهُوسُ وَالأَمْوَالُ وَالأَعْمَارُ، وَتَزَاحَمَتْ عَلَى مَوْرِدِهِ الشَّهِيِّ الْكِبَارُ وَالصَّغَارُ، النَّهُوسُ وَالأَمْوَالُ وَالْأَعْمَارُ، وَتَزَاحَمَتْ عَلَى مَوْرِدِهِ الشَّهِيِّ الْكِبَارُ وَالصَّغَارُ،

وَقُضِيَتْ بِجَاهِهِ الْعَلِيِّ الْحَوَائِجُ وَالْأَوْطَارُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافٍ ذَلِكَ، مِمَّا جَرَى بِهِ القَلَمُ فِي أُمِّ الكِتَابِ، وَشَمِلَهُ مُلْكُ مَوْلَانَا الوَاحِدِ القَهَّارِ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ يَنَابِيعِ العُلُومُ وَالأَسْرَارِ، وَصَحَابَتِهِ لُيُوثِ الوَغَى وَالجَهَابِذَةِ الأَحْبَارِ، صَلَاةً تُصَفِّي بَهَا سَرَائِرَنَا مِنْ لَوْثِ الْأَغْيَارِ، وَتُنْجِينَا بِهَا مِنَ الْآفَاتِ وَالْأَهْوَال وَجَميع الأَكْدَارَ، وَتُعْطِينَا بِهَا مَا أَمِّلْنَاهُ وَفَوْقَ مَا أَمَّلْنَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ فِي هَذِهِ الْدَّارَ وَهِ تِلْكَ الدَّارِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

مُحَمَّدُ شَــمْسُ الْمُفَاخِرِ وَالعُــلَا ﴿ وَالصَّحْبُ أَضْحَــوْا حَوْلُهُ أَقْمَارَا نُسِقُوا كَمَا نُسِقَتْ دَرَارِي الأَفُق في ﴿ سِلْكِ الْمَجَرَّةِ فَاعْتَلُوا أَقْدَارَا أَطْوَادُ مَجْدِ شَامِحَاتٍ فِي الصُّلَا ۞ كَرُمُ وا فَسَادُوا مَحْتِداً وَنجَارَا طُبِعَتْ عَلَى طَبْعِ النَّبِيِّ طِبَاعُـهُمْ ﴿ فَتَطَـوَّرُوا فِي فَضَـلِهَا أَطْـوَارَا أَصْحَابُ أَحْمَدَ كَالنَّجُ وم لمُهْتَدِ ﴿ يُهْدَى بِنُورِ هُدَاهُمُ مَنْ حَارَا (330) فَبِأَحْــمَدَ وَبِآلِــهِ وَبِصَحْـَــبِهِ ﴿ طَلَعَتْ شُمُوسُ سَنَا الكَمَالَ جِهَارَا لِلَّهِ أَعْـــلِّكُمْ لَهُمْ وَمَٰـــعَاهِلٌ ﴿ بَانَتْ فَأَذْكَتْ فِي الْجَوَانِــحُ نَارَا بِاللَّهِ يَا رِيحَ الصَّـــبَا سَحَراً إِذَا ﴿ مَا زُرْتِ مِنْ مَغْنَى الْحَبِيبَ دِيَارَا فُلْتُبْلِغِيَ عَنِّي تَحِـــيَّةَ مُغْـرَم ﴿ بِجَـوَى الْبِعَادِ فُؤَادُهُ قَـدُ طَارَا يَا رَبِّ بِالْمُحْـــــتَارِ يَسِّرْ زَوْرَةً ﴿ تُمْحُــو بِهَا الْآثَـامَ وَالْأُوْزَارَا وَاعْطِفْ عَلَى الْعَبْدِ الذَّلِيلِ بِعَـطْفَةٍ ﴿ فَإِلَى عُبَـيْدِكَ لَمْ تَـزَلْ نَظَّارَا

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عُنْصُرِ الرَّحْمَةِ الوَاسِعَةِ وَسِرِّ كَلِمَةِ الحَقِّ الجَامِعَةِ، عَدَدَ العُلُومِ النَّافِعَةِ، وَالوَسَائِلُ الشَّافِعَةِ، وَالتَّمَائِم الدَّافِعَةِ، وَالتَّحَفِ الجَلِيلَةِ، وَالْمَرَاتِب الرَّافِعَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاْهَى عَدَدًا وَلَا يَفْنَى سَرْمَدًا مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، شَمْس الحَقَائِق وَمِنْهَاجِ الطَّرَائِقِ النَّاصِعَةِ، عَدَدَ الأَنْوَارِ السَّاطِعَةِ، وَالبَرَاهِينِ القَاطِعَةِ، وَالبُرُوق اللَّامِعَةِ، وَالحُجَج القامِعَةِ، وَالآذَانِ السَّامِعَةِ، وَالعُيُونِ الدَّامِعَةِ، وَأَضْعَافَ

أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدَا، وَلَا يَفْنَى سَرْمَدَا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدَا، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. (331)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، دُرَّةِ المَحَاسِنِ النَّارِعَةِ وَوَسِيلَةِ الأَنْسُنِ الضَّارِعَةِ وَدَعْوَى الْحَقِّ الفَارِعَةِ، عَدَدَ الأَعْنَاقِ الخَاضِعَةِ، البَارِعَةِ وَوَسِيلَةِ الأَنْسُنِ الضَّارِعَةِ وَدَعْوَى الْحَقِّ الفَارِعَةِ، عَدَدَ الأَعْنَاقِ الخَاضِعَةِ، وَالأَرْعَةِ، وَالثَّفُوسِ الفَازِعَةِ، وَالأَرْوَاحِ المُمْتَثِلَةِ لِأَمْرِ مَوْلَاهَا الطَّائِعَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى وَالأَرْوَاحِ المُمْتَثِلَةِ لِأَمْرِ مَوْلَاهَا الطَّائِعَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدَا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدَا، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، دِيمَةِ الجُودِ الهَامِعَةِ، وَرَغْبَةِ النُّفُوسِ الطَّائِعَةِ، عَدَدَ البَسَاتِينِ اليَانِعَةِ، وَالأَطْيَارِ السَّاجِعَةِ، الهَامِعَةِ، وَرَغْبَةِ النُّفُوسِ الطَّائِعَةِ، عَدَدَ البَسَاتِينِ اليَانِعَةِ، وَالأَصْورِ السَّاجِعَةِ، وَالبَهَائِمِ الرَّاتِعَةِ، وَالعُيُونِ الهَاجِعَةِ، وَالحُصُونِ المَانِعَةِ، وَالصُّورِ الْجَمِيلَةِ الرَّائِعَةِ، وَالبَهَائِمِ الرَّاتِعَةِ، وَالعُيُونِ الْهَاجِعَةِ، وَالحُصُونِ المَانِعَةِ، وَالصُّورِ الْجَمِيلَةِ الرَّائِعَةِ، وَالْمَعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَضْنَى سَرْمَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، وَلَا يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَرَامَةِ الحَقِّ الشَّائِعَةِ وَعَيْنِ مَدَدِ السِّرِ المَائِعَةِ، عَدَدَ البُطُونِ النَّائِعَةِ وَالجَائِعَةِ، وَالأَمْتِعَةِ المَّحْفُوظَةِ وَالضَّائِعَةِ، وَالمَّاشِيَّةِ وَالدَّائِعَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا المَحْفُوظَةِ وَالضَّائِعَةِ، وَالمَّائِعَةِ، وَالشَّائِعَةِ، وَالشَّائِعَةِ، وَالشَّائِعَةِ، وَالشَّائِعَةِ، وَالشَّائِعَةِ، وَالشَّائِعَةِ، وَالشَّائِعَةِ، وَلَا يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إلَى يَوْمِ لَيَتْنَاهَى عَدَدَا، وَلَا يَفْمَ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ (332) أَلْفَ مَرَّةٍ مُتَوَالِيَةٍ مُتَتَابِعَةِ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، عُيُونِ المَعَارِفِ النَّابِعَةِ، وَصَحَابَتِهِ ذَوِي الهِمَم الْعَالِيَّةِ وَالنُّفُوسِ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، عُيُونِ المَعَارِفِ النَّابِعَةِ، وَصَحَابَتِهِ ذَوِي الهِمَم الْعَالِيَّةِ وَالنُّفُوسِ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، عُيُونِ المَعَارِفِ النَّابِعَةِ، وَصَحَابَتِهِ ذَوِي الهِمَم الْعَالِيَّةِ وَالنُّفُوسِ الْقَانِعَةِ، صَلَاةً تَرْزُقُنَا بِهَا نُفُوساً كَرِيمَةً بِحُبِّكَ وَحُبِّهِ وَالْعَةً، وَحَالَةً مَرْضِيَّةً لِسُنَّتِهِ وَالْعَةَ، وَحَالَةً مَرْضِيَّةً لِسُنَّتِهِ وَسُلَاةً تَرْزُقُنَا بِهَا نُفُوساً كَرِيمَةً بِحُبِّكَ وَحُبِّهِ وَالْعَةً، وَحَالَةً مَرْضِيَّةً لِسُنَتِهِ وَسُلَاةً تَرْزُقُنَا بِهَا نُفُوساً كَرِيمَةً وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بَحْرِ العُلُومِ وَالْتَعَارِفِ، وَالحَقَائِقِ وَكَنْزِ أَسْرَارِ المَوَاهِبِ، وَاللَّطَائِفِ وَالرَّقَائِقِ، عَدَدَ الشَّرَائِعِ وَالْمَدَاهِبِ وَالطَّرَائِقِ، وَكُلِّ مَأْخَذٍ عَجِيبٍ وَاللَّالَةِ وَالطَّرَائِقِ، وَكُلِّ مَأْخَذٍ عَجِيبٍ وَالطَّرَائِقِ، وَكُلِّ مَأْخَذٍ عَجِيبٍ وَمَعْنَى رَائِقٍ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى وَمَعْنَى رَائِقٍ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عُنْصُرِ شَجَرَةِ الحِلْمِ المُفَيَّإِ ظِلُّهَا عَلَى جَمِيعِ الخَلَائِقِ، وَوَرْدِ بُسْتَانِ الفُتُوحَاتِ اليَانِعِ النُّهُورِ وَالحَدَائِقِ عَدَدَ كُلِّ مُحِبِّ وَشَائِق، وَصَبِّ مُسْتَهَام وَوَالِهِ ذَائِق، وَمَشْغُوفِ الزُّهُورِ وَالحَدَائِقِ عَدَدَ كُلِّ مُحِبِّ وَشَائِق، وَصَبِّ مُسْتَهَام وَوَالِهِ ذَائِق، وَمَشْغُوفِ طَامِح بِبَصَرِهِ إِلَى مَوَاهِبِ الخَيْرَاتِ وَتَائِق، وَوَرِع زَاهِدٍ شَغَلَهُ مَوْلَاهُ بِخَدْمَتِهِ وَفَرَغَ طَامِح بِبَصَرِهِ إِلَى مَوَاهِبِ الخَيْرَاتِ وَتَائِق، وَوَرِع زَاهِدٍ شَغَلَهُ مَوْلَاهُ بِخَدْمَتِهِ وَفَرَغَ قَالُمُهُ مِنْ جَمِيعِ الشَّوَاغِلِ وَالعَلَائِق، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، إِنْسَانِ عَيْنِ الْغَارِبِ وَالْمَشَارِقِ وَدُرَّةِ إِكْلِيلِ الرُّءُوسِ وَالْمَفَارِقِ، (333) عَدَدَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ وَالْبَطَارِقِ، وَالْكَرَائِم وَالْمُعْجِزَاتِ وَالْخَوَارِقِ، وَالْوَارِدَاتِ وَالْأَنْوَارِ اللَّائِحَةِ عَلَى وَالْبَطَارِقِ، وَالْكَرَائِم وَالْمُعْجِزَاتِ وَالْجَذَبَاتِ وَالْجَوَاطِفِ وَالْبَوَارِقِ، وَالْوُفُودِ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ وَالشَّوَارِقِ، وَالشَّطَحَاتِ وَالْجَذَبَاتِ وَالْجَوَاطِفِ وَالْبَوَارِقِ، وَالْوُفُودِ وَالْعُمَّارِ وَالْوُرَّادِ وَالطَّوَارِقِ، وَأَضْعَافِ أَضْعَافِ ذَلِكَ مَمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ وَلَا لَكُنْ مَرَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مِنْهَاجِ الدِّينِ الرَّائِقِ وَكِتَابِ العُلُومِ الفَائِقِ، عَدَدَ الأَشْجَارِ وَالأَزْهَارِ وَالحَدَائِقِ، وَالدَّوَاوِينِ الدَّينِ الرَّائِقِ وَكِتَابِ العُلُومِ الفَائِقِ، وَالشَّوَاغِلِ وَالقَوَاطِعِ وَالمَوَانِعِ وَالعَوَائِقِ، وَالأَدْعِيَةِ وَالطَّوْلِ وَالشَّوَاظِقِ وَالمَوَائِقِ، وَالأَدْعِيَةِ المُنْجِيةِ مِنَ المَهَالِكِ وَالْمَعَاطِبِ وَالبَوَائِقِ، وَالوَظَائِفِ المُعَدَّةِ لِتَضْرِيجِ الأَزْمَاتِ وَدَفْعِ المُنْجِيةِ مِنَ المَهَالِكِ وَالمَعَاطِبِ وَالبَوَائِقِ، وَالوَظَائِفِ المُعَدَّةِ لِتَضْرِيجِ الأَزْمَاتِ وَدَفْعِ الشَّدَائِدِ وَالمَضَايِقِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، الشَّدَائِدِ وَالمَضَايِقِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حُسَامِ الشَّرْعِ الفَارِقِ وَإِثْسِيرِ المَحَبَّةِ الخَارِقِ، عَدَدَ كُلِّ غَارِبِ وَشَارِق، وَلَامِعِ وَبَارِق، وَلَامِعِ وَبَارِق، وَزَائِر طَارِق، وَخَارِج مِنَ الدِّينِ وَمَارِق وَلِصِّ وَغَاضِبَ وَمُتَعَدِّ وَسَارِق، وَأَضْعَافُ وَزَائِر طَارِق، وَخَارِج مِنَ الدِّينِ وَمَارِق وَلِصِّ وَغَاضِبَ وَمُتَعَدِّ وَسَارِق، وَأَضْعَافُ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْم خَلَقْتُ الدُّنيَا إلَى

يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، (334) غُصْنِ دَوْحَةِ المَجْدِ البَاسِقِ، وَبَحْرِ الجُودِ وَالكَرَمِ الدَّافِقِ عَدَدَ كُلِّ مُخَالِفٍ وَمُوافِق، وَمُؤْمِنِ وَمُنَافِق، وَصَبِيٍّ وَمُرَاهِق، وَصَاحِبِ وَمُرَافِق، وَعَدُوٍ وَمُصَادِق، وَمُلَازِم وَمُؤْمِنِ وَمُنَافِق، وَصَبِيٍّ وَمُرَاهِق، وَصَاحِبِ وَمُرَافِق، وَعَدُوٍ وَمُصَادِق، وَمُلَازِم وَمُظَابِق، وَمُواصِلٍ وَمُضَارِق، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِغُ أَبَدًا، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ .

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مِسْكِ الجُيُوبِ الْعَابِقِ وَنُورِ فَجْرِ النُّبُوءَةِ السَّابِقِ، عَدَدَ كُلِّ مَغْرُوم وَعَاشِق، وَمَزْكُوم وَنَاشِق، وَمُنْرُكُوم وَعَاشِق، وَمُزْكُوم وَنَاشِق، وَعَاشِق، وَمُنتَشُوقٍ وَنَائِق، وَمُنتَشُوقٍ وَنَائِق، وَمُسْتَحْسِنِ وَلَائِق، وَمُتَشُوقٍ وَنَائِق، وَمُتَسُوقٍ وَنَائِق، وَمُسْتَحْسِنِ وَلَائِق، وَمُتَشُوقٍ وَنَائِق، وَمُسْتَحْسِنِ وَلَائِق، وَمُتَشُوقٍ وَنَائِق، وَمُتَشُوقً وَنَائِق، وَمُسْتَحْسِنِ وَلَائِقًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبُدًا، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ اللَّهُ مَا اللهُ نَيَا إلَى يَوْم القِيَامَةِ فَي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، لِسَانِ الحَقِّ الصَّادِقِ، وَأَمِينِ الوَحْي الرَّضِيِّ بِمَا عِنْدَ مَوْلَاهُ الوَاثِقِ، عَدَدَ مَا خَلَقْتَ يَا الحَقِّ الصَّادِقِ، وَأَمِينِ الوَحْي الرَّضِيِّ بِمَا عِنْدَ مَوْلَاهُ الوَاثِقِ، عَدَدَ مَا خَلَقْتَ يَا رَبِّ وَمَا أَنْتَ لَهُ رَازِقٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَرَّ وَمَا أَنْتَ لَهُ رَازِقٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَتَنَاهَى عَدَدًا، وَلَا يَنْقَطِعُ أَبَدًا، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مِنَ الْمُؤَقِّينَ بِالعُهُودِ وَالْمَوَاثِقِ، اللَّوْصِينَ بِالسَّعَادَةِ الأَبْدِيَّةِ فِي السَّوَابِقِ وَاللَّوَاحِقِ، الْمُخْصُوصِينَ بِالسَّعَادَةِ الأَبْدِيَّةِ فِي السَّوَابِقِ وَاللَّوَاحِقِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

- أَرْقُبُ نُجُومَ الوَصْلِ فِي أَفُق النَّوَى ﴿ فَالعَـزْمُ يَطُوي شُــقَّةَ الآفَاق
- فَصَبْراً أَخَا التَّبْرِيحُ وَالأَشْ \_ وَاق ﴿ فَعَسَاكَ أَنْ تَحْظَى بِطِيبِ تَلَاقِ (335)
- فَبُدُورُ سَلْع فِي الْخِيَام تَحَجَّبُ وَا ﴿ قَدْ يَطْلُعُ وَنَ لِعَاشِقِ مُشْ تَاقِ
- مَا قَصْدُهُمْ إلَّا الحَبِيبُ المُصْطَفَى ۞ نُصورُ الوُجُودِ وَصِفُوهُ الخَلَّاقَ
- مُحْيِي رُسُومِ الفَضْلِ بَعْدَ دُرُوسِهِ ﴿ أَحْيَا بِذَلِكَ مَكَارِمَ الخَلِلَّةِ
- مَنْ أَطْعَمَ التَّوْحِيدَ كُلَّ مُــوَحِّدٍ ﴿ وَبِسِلْرِهِ أَسْــرَاهُ فِي الأَذْوَاق

لَمْ يَعْرِفِ التَّوْحِيدَ مِثْلَ الْمُصْطَفَى ۞ أَحَــــدٌ مِنَ الكُبَرَاءِ وَالسُّـبَّاق

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا فِي الْعَارِفِ وَالْعَوَارِفِ مِنَ الْمَعَانِي الرَّائِقَةِ وَالْمَكْنُونَةِ، وَجَوَاهِرِ الحِكَمِ وَالأَسْرَارِ الْفَائِقَةِ الْمَكْوْنَةِ، وَخَوَاهِرِ الحِكَمِ وَالأَسْرَارِ الْفَائِقَةِ الْمَكْوْنَةِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ الْفَائِقَةِ الْمَكْوْنَةِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ الْفَائِقَةِ الْمَكُونَةِ، وَفَوَائِدِ الْعُلُومِ وَالْمَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ المَخْزُونَةِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ الثَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِتِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ النَّتِي لَا يُعْدُرُ اللهَ اللهُ يَقْدُرُ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَي كُلِّ مَلْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَوَالِعِ السُّعُودِ الْمُبَارَكِةِ الْمَيْمُونَةِ وَنَتَائِجِ الأَعْمَالِ، المَصْحُوبَةِ بِبَشَائِرِ الخَيْرِ الْمَقْرُونَةِ، وَلَطَائِفِ الْأَمْدَاحِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَالقَصَائِدِ المَلْحُونَةِ وَالمَوْزُونَةِ، وَمَسَائِلِ المَقْدُونَةِ، وَلَطَائِفِ الْأَمْدَاحِ المُحَمَّدِيَّةِ، وَالقَصَائِدِ المَلْحُونَةِ وَالمَوْزُونَةِ، وَمَسَائِلِ الفَقْهِ وَالدَّلَائِلِ القَطْعِيَّةِ وَالمَطْنُونَةِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ الفِقْهِ وَالدَّلَا القَطْعِيَّةِ وَالمَعْامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنَعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنَعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدُ وَلَا شَاكِرٌ، وَنَعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنَعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدُ وَلَا شَاكِرٌ، وَنَعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدُ وَلَا شَاكِرٌ، وَنَعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيْ كُلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَي وَلَا الْمُؤْرِقِ الْمَالِي الْمُلْكَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. (366)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ السُّفُنِ الفَارِغَةِ وَالمَشْحُونَةِ وَالمُقُودِ الْمُؤَجَّلَةِ وَالمَضْمُونَةِ، وَالأَشْيَاءِ المَوْهُوبَةِ وَالمَبيعَةِ السُّفُنِ الفَارِغَةِ وَالمَشْحُونَةِ وَالمُعْقُودِ الْمُؤَجَّلَةِ وَالمَضْمُونَةِ، وَالأَشْيَاءِ المَوْهُوبَةِ وَالمَبيعَةِ وَالمَرْهُونَةِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ، الخَاصَّةِ وَالعَامَةِ اللهُ عَلْمَ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ الأَرْوَاحِ المُقَدَّسَةِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالأَشْخَاصِ المَلكُوتِيَّةِ النُّورَانِيَّةِ، وَالأَجْسَامِ الْكَثِيفَةِ الظُّلْمَانِيَّةِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِزُ، وَنِعَمِهِ الظُّلْمَانِيَّةِ، وعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّي لَا يُخَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِزُ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ، الخَاصَةِ وَالْعَامَّةِ، النَّي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَوَاهِبِ

التَّلَقِّيَاتِ الرَّحْمَانِيَّةِ وَلَطَائِفِ التَّنَزُّلَاتِ الصَّمْدَانِيَّةِ، وَفَرَائِدِ الحَقَائِقِ العِرْفَانِيَّةِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الأَسْرَارِ السَّارِيَّةِ فِي غَيْبِ الهَوِيَّاتِ الإِنْسَانِيَّةِ (337) وَالمَنَازِعِ المَاْخُوذَةِ مِنَ الأَحَادِيثِ القُدْسِيَّةِ وَالسُّورِ الْقُرْءَا نِيَّةِ، وَمَا يُفَاضُ عَلَى قُلُوبِ الْعَارِفِينَ مِنْ أَنْوَارِ الجَلَالِيَّاتِ القُدْسِيَّةِ وَالسُّورِ الْقُرْءَا نِيَّةِ، وَمَا يُفَاضُ عَلَى قُلُوبِ الْعَارِفِينَ مِنْ أَنْوَارِ الجَلَالِيَّاتِ وَالجَمَالِيَّاتِ وَالتَّجَلِيَاتِ الإِحْسَانِيَّةِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ وَالجَمَالِيَّاتِ وَالتَّامَّةِ، النَّتِي لَا يَقِدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يُقدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يُقدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَي وَلَيْهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يُلْقَى فِي رَوْعِ ذَوِي البَصَائِرِ وَالإِسْتِبْصَارِ، مِنْ لَطَائِضِ الفُتُوحَاتِ وَالإِلْهَامَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَمَا يَأْخُذُهُ أَرْبَابُ الكَوَاشِضِ مِنَ العُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ وَالمَوَاهِبِ القُدْسَانِيَّةِ، وَمَا يَتَلَقَّوْنَهُ مِنَ الأَسْرَارِ الغَيْبِيَّةِ بِوَاسِطَةٍ رُوحَانِيَّتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ مِنْ حَضْرَةٍ مَوْلَاهُ وَمَا يَتَلَقَّوْنَهُ مِنَ الأَسْرَارِ الغَيْبِيَّةِ بِوَاسِطَةٍ رُوحَانِيَّتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ مِنْ حَضْرَةٍ مَوْلَاهُ العَزِيزِ السُّلْطَانِيَّةِ، وَعَدَدَ كَلَمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ، وَنَعْمَهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ النَّيَ اللهُ التَّامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَلِا صَالَةِ مَنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَالأَنْوَارِ اللَّائِحَةِ عَلَى وُجُوهِ العِبَادِ، المَوْسُومِينَ بِأَحْمَلِ الْحَاسِنِ وَأَجْمَلِ الصِّفَاتِ، وَالأَسْرَارِ الْسَّفَاتِ، وَالأَسْرَارِ الْفَائِضَةِ فِي سَرَائِرِ قُوَّامِ اللَّيْلِ وَصُوَّامِ النَّهَارِ الْمُتَقَطِّعِينَ فِي أَجْوَافِ الخَلُواتِ، الفَائِضَةِ فِي سَرَائِرِ قُوَّامِ اللَّيْلِ وَصُوَّامِ النَّهَارِ الْمُتَقَطِّعِينَ فِي أَجْوَافِ الخَلُواتِ، وَالْإِشَارَاتِ الْجَارِيَةِ عَلَى أَلْسُنِ الأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ وَالأَوْتَادِ المُحْصُوصِينَ بِأَعْلَى وَالْإِشَارَاتِ الجَارِيَةِ عَلَى أَلْسُنِ الأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ وَالأَوْتَادِ المُحْصُوصِينَ بِأَعْلَى الْرَاتِبِ وَأَسْنَى الْكَمَالَاتِ، وَعَدَدَ (338) كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا الْمَاكِرُ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَوْعَافَ أَنْ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا لِأَهْلِ الدُنُوِّ وَالقُرْبِ مِنَ التَّرَقِّي فِي أَشْرَفِ المَّنَازِلِ وَالمَقَامَاتِ، وَالخِصَالِ المَنْسُوبَةِ لِأَهْلِ الدَّصَرُّفِ وَالمُنَاقِبِ الْجَمَّةِ وَالكَرَامَاتِ، وَالمَزَايَا وَالمَآثِرِ المَحْمُودَةِ وَالتَّحَفِ، لأَهْدَاةٍ لِأَكَابِر المُقرَّبِينَ مِنْ حَضْرَةٍ رَبِّ الأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّةِ، النَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلاَ فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، الَّتِي لاَ يَقْدُرُ قَلْ شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَي كُلُ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ أَهْلِ الصَّحْوِ وَالمَّوْ وَالشَّطَحَاتِ وَالْجَذَبَاتِ، وَمَا لِلْغُبَّادِ السَّالِكِينَ وَالزُّهَّادِ النَّاسِكِينَ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، وَمَا لِلْأَوْلِيَاءِ المُتَصَرِّفِينَ فِي الْكَوْنِ مِنْ تَفْرِيجِ مِنْ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ وَالْقُرُبَاتِ، وَمَا لِلْأَوْلِيَاءِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَتَنْفِيسِ الْكُرُبَاتِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ الهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَتَنْفِيسِ الْكُرُبَاتِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُقدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَلَا شَاكِرٌ، وَلَا شَاكِرٌ، وَلَا شَاكِرٌ، وَلا شَاكِرٌ، وَلا شَاكِرٌ، وَلا شَاكِرٌ، وَلا شَاكِرٌ، وَلا شَاكِرُ وَلا شَاكِرٌ، وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ نُزُولِ سَحَائِبِ الرَّحَمَاتِ عَلَى قُلُوبِ المُحْتَسِبِينَ، (339) وَجَرَيَانِ طُرُقِ فَوَائِدِ الحِكْمَة عَلَى سَحَائِبِ الرَّحَمَاتِ عَلَى قُلُوبِ المُحْتَسِبِينَ، (399) وَجَرَيَانِ طُرُقِ فَوَائِدِ الحِكْمَة عَلَى مَجَالِسِ الذَّاكِرِينَ وَالأَوْلِيَاءِ المُتَّقِينَ أَلْسِنَةِ المُنْتَسَبِينَ، وَتَوَالِي مَوَائِدِ النِّعْمَةِ عَلَى مَجَالِسِ الذَّاكِرِينَ وَالأَوْلِيَاءِ المُتَّقِينَ وَالأَصْفِيَاءِ المُقَرَّبِينَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا قَاجِرُ، وَالْأَصْفِيَاءِ المُقَرَّبِينَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّي يَوْم القِيَامَةِ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. ذَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ هُبُوبِ نَوَاسِمِ الْخَشْيَةِ عَلَى أَفْئِدَةِ الْخَائِفِينَ، وَزِيَادَةِ الْإِيمَانِ فَيْ قُلُوبِ الْمُحِبِّينَ وَالنَّادِمِينَ عَلَى مَا فَاتَهُمُ التَّائِبِينَ، وَزِيَارَةِ سُفَرَاءِ الْغَيْبِ مَشَاهِدَ الْمُخْبِتِينَ وَالْأَذْكِيَاءِ الْعَارِفِينَ، عَلَى مَا فَاتَهُمُ التَّابِينَ، وَزِيَارَةِ سُفَرَاءِ الْغَيْبِ مَشَاهِدَ اللَّخْبِتِينَ وَالْأَذْكِيَاءِ الْعَارِفِينَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ اللّهُ يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ اللّهُ يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ اللّهُ يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ فَي يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ حَمْدِ الصَّابِرِينَ، وَحَسَنَاتِ الْحَامِدِينَ وَشُكْرِ الشَّاكِرِينَ، وَعِنَايَةِ المُجْتَهِدِينَ وَصَبْرِ الصَّابِرِينَ، وَحَسَنَاتِ اللَّهُ التَّامَّةِ، اللَّعْرِئِينَ وَالْمُعَلِّمِينَ وَالْأَعْرَافِ الذَّاكِرِينَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّي لَا يُعَدِّرُ وَلَا فَاجِرْ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرْ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَيُ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَي وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَي وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَي اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تُشْرِقُ بَهَا كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، فَصَلَّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تُشْرِقُ بَهَا عَنَا كُلَّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَتَدْفَعُ بِهَا عَنَّا كُلَّ (340) سُوءٍ وَبَلَاءٍ وَمَضَرَّةٍ، بَعَا عَنَّا كُلُ (340) سُوءٍ وَبَلَاءٍ وَمَضَرَّةٍ، بَعَنْ مُلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صِفُوةِ الأَصْفِيَاءِ وَرَحْمَةِ الضُّعَفَاءِ وَالأَقْوِيَاءِ، عَدَدَ مَقَامَاتِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ، وَمَنَازِلِ الْأَصْفِيَاءِ وَرَحْمَةِ الضُّعَفَاءِ وَالأَقْوِيَاءِ، عَدَدَ مَقَامَاتِ الرُّسُلِ وَالأَوْلِيَاءِ، وَعَدَدَ الصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالأَحْطِيَاءِ، وَدَرَجَاتِ العُلَمَاءِ العَامِلِينَ وَالأَوْلِيَاءِ، وَعَدَدَ الصَّدِيقِينَ وَالشُّهَةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنعَمِهِ الخَاصَةِ وَالعَامَةِ اللَّالَةِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ الثَّالَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. إلى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، ثَرْوَةِ الفُقرَاءِ وَالأَغْنِيَاءِ وَشُهْرَةِ الْخَامِلِينَ وَالأَخْفِيَاءِ، عَدَدَ مَرَاتِبِ الصُّلَحَاءِ وَالأَتْقِيَاءِ، وَمَعَارِفِ الفُطنَاءِ وَالأَدْكِيَاءِ، وَمَنَاصِبِ الكُرَمَاءِ وَالأَسْخِيَاءِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ وَمَعَارِفِ الفُطنَاءِ وَالأَدْكِيَاءِ، وَمَنَاصِبِ الكُرَمَاءِ وَالأَسْخِيَاءِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ وَمَعَارِفِ الفُطنَاءِ وَالأَدْكِيَاءِ، وَمَذَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، الَّتِي لَا يُحْدِرُ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَلْا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، جَنَّةِ الوُفُودِ وَالضُّيُوفِ وَقُدُوةِ أَهْلِ الصِّيَامِ وَالعُكُوفِ، عَدَدَ الأَشْكَالِ وَالنُّقَطِ وَالحُرُوفِ، الوُفُودِ وَالضُّيُوفِ وَقُدُوةٍ أَهْلِ الصِّيَامِ وَالعُكُوفِ، عَدَدَ الأَشْكَالِ وَالنُّقَطِ وَالحُرُوفِ، وَالأَكْوَفِ، وَالمَلَائِكَةِ المُوكَّلِينَ بِقَسْمِ الأَرْزَاقِ وَنُزُولِ وَالأَمْطَارِ وَحُرَّاسِ سَوَاحِلِ البَحْرِ المَكْفُوفِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ (143) اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِ كُلِّ

يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ الرَّحِيمِ الرَّوُوفِ وَصَاحِبِ الجَسَدِ المُنَوَّرِ القَلْبِ العَطُوفِ، عَدَدَ الأَوَانِي وَالظُّرُوفِ، وَالمَّغُوفِ، وَالمَّكُةِ الحَافِّينَ حَوْلَ العَرْشِ وَالمُوكَّلِينَ بِحلَقِ وَالمَّغُوفِ، وَالمَّفُوفِ، وَالمَّفُوفِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ الذِّحْرِ وَحِفْظِ المَسَاجِدِ وَالصَّفُوفِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرِّ وَلَا شَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَنَعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَنَعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَلَا شَاكِرُ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدُ وَلَا شَاكِرُ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ اللَّالَةِ اللَّهِ الْمَعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَلْكَ مَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَي وَلَا الْمَا مَرَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ الوَضِيعِ وَالشَّرِيضِ وَالمَشْرُوفِ، وَصَاحِبِ القَدْرِ الرَّفِيعِ وَالنَّسَبِ المَعْرُوفِ، عَدَدَ الرَّفِيعِ وَالنَّسَبِ المَعْرُوفِ، عَدَدَ المَرْفُوعِ وَالمَنْصُوبِ وَالمَجْرُورِ وَالثَّابِ وَالمَحْدُوفِ، وَالنَّعْتِ وَالتَّوْكِيدِ وَالبَدَلِ اللَّهُ التَّامَّةِ اللَّهِ البَدَلِ وَالمَعْطُوفِ، وَالمَقْطُوعِ وَالمَوْصُولِ وَالتَّابِعِ وَالمَوْقُوفِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي وَالمَعْطُوفِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ الَّتِي لَا يُحْدُرُ وَلَا قَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا لَا يُحْرَدُهُ وَلَا اللهُ التَّامَةِ فِي اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا اللهِ المَا المَا اللهُ المَا المَا المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ المَا المَالِقُ اللهُ اللهُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ أَهْلِ الْعِزِّ مَنْ رَفَعَ قَدْرَهُ فِي سَمَاءِ الْمَعَالِي وَسَمَا، عَدَدَ أَهْلِ الْعِزِّ أَهْلِ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ وَالسَّمَاءِ وَخَيْرِ مَنْ رَفَعَ قَدْرَهُ فِي سَمَاءِ الْمَعَالِي وَسَمَا، عَدَدَ أَهْلِ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ وَالْكَرَمِ وَالفَضْلِ وَالنَّمَا، وَالشَّرَفِ وَالْكَرَمِ وَالفَضْلِ وَالنَّمَا، وَالشَّرَفِ وَالْكَرَمِ وَالفَضْلِ وَالنَّمَا، وَالشَّرَفِ وَالْكَرَمِ وَالفَضْلِ وَالنَّمَا، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ وَالْعَامَةِ النَّيْ لَا يَقْدُلُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ النَّيْ اللَّهُ يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حِمَى اللهِ الأَحْمَى وَصَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ وَالمَقَامِ الأَسْمَا، عَدَدَ النُّعُوتِ وَالصِّفَاتِ اللهِ الأَسْمَاءِ، وَصُنُوزِ الأَسْرَارِ وَالمُواهِبِ وَمَوَائِدِ النُّعَمَا، وَمَقَامَاتِ الدُّنُوِ وَالقُرْبِ وَالْمَانَةِ العُظْمَى، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، النَّتي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرُ، وَنِعَمِهِ وَالْمَكَانَةِ العُظْمَى، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، النَّتي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ

الخَاصَّةِ وَالعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ التَّضَرُّعِ وَالدَّعَوَاتِ النُسْتَجَابَةِ، وَالمُنَاجَاةِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَالخُشُوعِ وَالإِنَابَةِ عَدَدَ مَا التَّضَرُّعِ وَالدَّشُوعِ وَالإِنَابَةِ عَدَدَ مَا التَّضَلُ وَالخُشُوعِ وَالإِنَابَةِ عَدَدَ الله نُقِسَ فِي لَوْحِ الحِفْظِ بِكِتَابَةٍ وَبِغَيْرِ كِتَابَةٍ، وَمَا فِيهِ مِنَ الأَسْرَارِ الَّتِي اطَّلَعَ الله عَلَيْهَا خَوَاصَّ عِبَادِهِ وَرَفَعَ لَهُمْ عَنْهَا حِجَابَهُ، وَمَا اسْتَأْثَرَ بِهِ فِي عِلْم غَيْبِهِ وَأَخْفَاهُ عَلَيْهَا خَوَاصَّ عِبَادِهِ وَرَفَعَ لَهُمْ عَنْهَا حِجَابَهُ، وَمَا اسْتَأْثَرَ بِهِ فِي عِلْم غَيْبِهِ وَأَخْفَاهُ عَنِ الغَيْرِ وَلَمْ يَكْشِفْ لَهُمْ نِقَابَهُ، وَعَدَدَ (343) كَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يَعْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، الَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرٌ، وَلَكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْمُعَافُ وَلَا شَاعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ النَّاهِي عَنِ الغَدْرِ وَالغِشِ وَالخِلاَبَةِ، وَصَفِيِّكَ الَّذِي افْتَخَرَتْ بِمَحَبَّتِهِ شُكَّانُ النَّاهِي عَنِ الغَدْرِ وَالغِشِ وَالخِلاَبَةِ، وَصَفِيِّكَ الَّذِي افْتَخَرَتْ بِمَحَبَّتِهِ شُكَّانُ الجَزَائِرِ وَالبِحَارِ وَأَهْلِ مَكَّةَ وَطَابَةَ، عَدَدَ فُهُوم أَهْلِ الفِطْنَةِ وَالنَّكَاءِ وَالنَّجَابَةِ، الجَزَائِرِ وَالبِحَارِ وَالفِظَائِةِ وَالنَّجَارِ المُوفَّقِينَ وَمَآخِذِ أَهْلِ الإِشَارَةِ وَالفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَالأَئِمَّةِ المُثَتَهِدِينَ وَالأَحْبَارِ المُوفَّقِينَ وَمَآخِذِ أَهْلِ الإِشَارَةِ وَالفُتُوحَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ، وَالأَئِمَّةِ المُجْتَهِدِينَ وَالأَحْبَارِ المُوفَّقِينَ وَمَآخِذِ أَهْلِ الإِشَابَةِ، وَأَرْبَابِ الرُّقَى وَالغَزَائِمِ وَالأَحْزَابِ وَالوَظَائِفِ وَالأَدْكَارِ المُوفَّقِينَ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ المُسْتَطَابَةِ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الخَاصَّةِ وَالغَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدٌ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَنْفَ مَرَّةٍ وَلَا عَامِدُ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عُنْصُرِ الشَّجَرَةِ الطَّاهِرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَيَنْبُوعِ الْمَكَارِمِ وَالأَخْلَقِ الْجَمِيلَةِ السَّنِيَّةِ، عَدَدَ مَشَارِبِ ذَوَى الأَذْوَاقِ الْحُلُوةِ الشَّهِيَّةِ، وَمَنَازِعِ أَكَابِرِ الصُّوفِيَّةِ وَتَلَقِّيَاتِ جُلَسَاءِ الْحَضْرَةِ ذَوِي الأَذْوَاقِ الْحُلُوةِ الشَّهِيَّةِ، وَمَنَازِعِ أَكَابِرِ الصُّوفِيَّةِ وَتَلَقِّيَاتِ جُلَسَاءِ الْحَضْرَةِ الْعَنْدِيَّةِ، وَمُحَادَثَةِ أَرْبَابِ القُلُوبِ وَلَطَائِضِ أَهْلِ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ الْغَيْبِيَّةِ، وَعَدَد كَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَةِ، النَّتِي لَا يَعْمِلُ الْمَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ (143) خَلَقْتَ اللهُ النَّالَةِ عَلَى الْخَلَقِ الْمَعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلُ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَنْزِ الْمُواهِبِ وَالأَسْرَارِ الْجَلِيَّةِ وَبَحْرِ الْعُلُومِ الْمُتَدَفِّقِ بِالْمَعَارِفِ الْوَهْبِيَّةِ وَالْإِمْدَادَاتِ الْفُوهِبِ وَالْأَسْرَارِ الْجَلِيَّةِ وَبَكُولِ الْعُقُولَاتِ وَالمَنْقُولَاتِ الْجَسِيَّةِ وَالْمَعْنُويَّةِ، الْقُدْسِيَّةِ ، عَدَدَ جَوَلَانِ الْعُقُولِ فِي الْمُعْقُولَاتِ وَالْمَنْقُولَاتِ الْجَسِيَّةِ وَالْمَعْنُولِيَّةِ وَالْمُثُولَاتِ اللَّمُ الْجَسِّيَةِ وَالْمُعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ وَالْأَشْيَاءِ الْكُلِّيَّةِ وَالْجُزْئِيَّةِ، وَثَوَابِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالْمَاتِ اللهِ الثَّامَّةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا وَالْكَلِمَاتِ اللهِ الثَّامَةِ، النَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدُ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ فَاجِرٌ، وَنِعَمِهِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، النَّتِي لَا يَقْدُرُ قَدْرَهَا حَامِدُ وَلَا شَاكِرُ، وَأَضْعَافَ أَنْ الْمُ يَقْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْ وَلَاكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَيْرٍ مَنْ يُهَلِّكُ يَقُومُ بِحَقِّكَ وَيَنْصُرُكَ وَيُعَظِّمُكَ وَيَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ، وَيُوَقِّرُكَ، عَدَدَ مَنْ يُهَلِّلُكُ وَيُكَبِّرُكَ، وَيُنْزِهُكَ وَيُقَدِّسُكَ وَيَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ، وَيُثْوَبُ إِلَيْكَ بِالثَّنَاءِ وَيُكَبِّرُكَ، وَيَتَوَكَّلُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَلَيْكَ وَيَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ ذَنْبِهِ وَيَسْكُرُكَ، وَيَتَوَكَّلُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَلَيْكَ وَيَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ ذَنْبِهِ وَيَخْفُرُكَ، وَيَتَقِيكَ حَقَّ تُقَاتِكَ وَيُرَاقِبُكَ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ وَيَخَافُكَ وَيَسْكُرُكَ، وَيَتَقِيكَ حَقَّ تُقَاتِكَ وَيُرَاقِبُكَ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ وَيَخَافُكَ وَيَسْتَغْفِرُكَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَسَوَابِغِ وَيَحْدَرُكَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَسَوَابِغِ وَيَحْدَرُكَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ، وَسَوَابِغِ وَيَحْدَرُكَ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، اللَّتِي لَا يُخْمِى وَعَدَد كَلِمَ أَسْرَارِكَ وَيَحْدُرُهُ وَلَا خَاطِرٌ وَتُحَفِّ مَوَاهِبِكَ النَّي لَا يُضْبِطُ لَكَمْ مَا الْجَمْرِةِ وَلَا خَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى فَضَلَ الْكَاهِ وَعَلَى اللّهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَ

وَصَلِّ رَبِّ عَلَى الهَادِي وَشِيعَ بِيهِ \* وَصَحْبِهِ مَنْ لَطِيِّ الدِّينِ قَدْ نَشَرُوا عَدَّ الحَصَى وَالثَّرَى وَالرَّمْلِ يَتْبَعُهَا \* نَجْمُ السَّمَاءِ وَنَبْتُ الأَرْضِ وَالشَّجَرُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ العِلْمُ المُحييطُ وَمَا \* يَجْرِي بِهِ القَلَمُ المَّأْمُ وَوُ وَالقَدَرُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ العِلْمُ المُحييطُ وَمَا \* يَجْرِي بِهِ القَلَمُ المَّامُ وَوُ وَالقَدَرُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ العَلَمُ المَّامُ المُحييطُ وَمَا \* عَلَى الخَلَائِقِ مُدْ كَانُوا وَمُدْ نُشِرُوا وَعَدْ نُشِرُوا تَسْتَغْرِقُ العَدَّ مَعَ جَمْع الدُّهُورِ كَمَا \* تُحِيطُ بِالحَدِّ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَالْأَنْوَارِ الْجَلِيَّاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَظَاهِرِ الْجَلَالِيَاتِ وَالْآيَاتِ، مُدُدُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرُّوحِيَّةَ، وَالْجَمَالِيَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرُّوحِيَّةَ، وَالْجَمَالِيَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرُّوحِيَّةَ، وَذَاتَهُ الطَّاهِرَةَ الزَّكِيَّةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الْعُلُومِ الْبَاهِرَةِ وَالْكَرَائِمِ السَّنِيَّاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْعُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ وَالْمَوَاهِبِ الْقُدْسِيَّاتِ، وَسَمَا فِي مَعَارِجِ الْإِلْهَامَاتِ وَالتَّلَقِيَّاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الطَّيِّبَةَ النَّقِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْمُنَوَّرَةَ (346) البَهِيَّةِ، إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، إِمَامِ الأَئِمَّةِ وَسَيِّدِ السَّادَاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَنَاهِجِ النُّسُكِ وَالْعِبَادَاتِ، وَمَا تَدَلَّى فِي مَنَاهِجِ النُّسُكِ وَالْعِبَادَاتِ، وَمَا تَدَلَّى فِي مَعَالِمِ الْيُمْنِ وَالْفَوْزِ وَالسَّعَادَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرَّاضِيَّةَ الْمُرْضِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْكَامِلَةَ الْسَّنِيَّةَ، إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَنْبَع العُلُومِ وَالْحِكَمِ وَالْإِفَادَاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَنَاهِلِ الفُتُوحَاتِ وَالْإِمْدَادَاتِ، وَمَا تَحَدَّى بَالمُعْجِزَاتِ وَالْكِمْدَادَاتِ، وَمَا تَحَدَّى بِالمُعْجِزَاتِ وَالْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الْمُطَيعَةَ التَّقِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْمُطَهَّرَةَ النَّبُويَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالدَّلاَلاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَشَاهِدِ النَّبُوءَاتِ وَالرِّسَالَاتِ، الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَالدَّلاَلاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَشَاهِدِ النَّبُوءَاتِ وَالرِّسَالَاتِ، وَمَا رَفَلَ فِي حُلَلِ العِزِّ وَالمَحَاسِنِ وَالكَمَالَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الهَادِيَةَ المَهْدِيَّةَ، وَمَا رَفَلَ فِي حُلَلِ العِزِّ وَالمَحَاسِنِ وَالكَمَالَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الهَادِيَةَ المَهْدِيَّةَ، وَذَاتَهُ الشَّرِيفَةَ المُصْطَفُويَّةَ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، (347) حَبِيبِكَ الْمُنْقِذِ أُمَّتَهُ مِنْ دَاءِ الشِّرْكِ وَالجَهَالَةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَنَاصِبِ النَّغْظِيمِ وَالجَلَالَةِ، وَمَا مَحَا بِظُهُورِهِ رُسُومَ أَهْلِ الغَيِّ وَالضَّلَالَةِ، مُنْذُ خَلَقْتَ

رُوحَهُ الْمُقَدَّسَةَ وَالْمُوْلُويَّةَ، وَذَاتَهُ الْعَزِيزَةَ الْمُحَمَّدِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، يَنْبُوعِ الْعَارِفِ وَالْعَوَارِفِ وَالْعُلُومِ الْمُسْتَفَادَةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَوَاكِبِ الْعِزِّ وَالْسَيَادَةِ، وَمَا رُفِعَ قَدْرُهُ فِي حَظَائِرِ الْفَحْرِ وَالْجَادَةِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الْعَطِرَةَ الْلَكِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْلَكُوتِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عُنْصُرِ الشَّرَفِ وَالْمَجْدِ وَالْعِنَايَةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَيَادِينِ الْسِرِّ وَالْوِلَايَةِ، وَمَا عَظُمَ جَاهُهُ الْمُحَمَّدِيُّ فِي الْبَدْءِ وَالنِّهَايَةِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرُّوحَانِيَّةَ الْعُلْوِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْمَكِيَّةَ الْمُدُنِيَّةَ الْمُلُوبَيَّةَ، وَذَاتَهُ الْمَكِيَّةَ الْمَدَنِيَّةَ، إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حِصْنِ الأَمْنِ وَالْحِمَايَةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَنَازِلِ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ، وَمَا حُفَّ جَانِبُهُ الْأَحْمَدِيُّ (348) بِالْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الْعَفِيفَةَ الْقُدْسِيَّةَ، وَذَاتَهُ التَّهَامِيَّةَ النَّجْدِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ الصَّحِيحِ السَّنَدِ وَالرِّوَايَةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَعَانِي الْعُلُومِ وَالدِّرَايَةِ، وَمَا تَجَاوَزَ مِنْ مَدَارِكِ فُهُومِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ حَتَّى بَلَغَ النِّهَايَةَ وَغَايَةَ الْغَايَةِ، مُنْدُ خَلَقْتَ رُوحَهُ اللَّطِيفَةَ المَعْنَوِيَّةَ، وَذَاتَهُ الهَاشِمِيَّةَ القُدْسِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي خَلَقْتَ رُوحَهُ اللَّطِيفَةَ المَعْنَوِيَّةَ، وَذَاتَهُ الهَاشِمِيَّةَ القُدْسِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كَلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا عَنَّا كُلَّ فَضِيحَةٍ وَمَعَرَّةٍ، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنْ تُقُبِّلَ عَمَلُهُ فِي الآخِرَةِ فَفَرَّحَهُ يَوْمَ حُلُولِهِ بِرَمْسِهِ وَسِرِّهِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نُور

الأَبْصَارِ وَالبَصَائِرِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ اللَّوَائِحِ وَالبَشَائِرِ، وَمَا تَلَقَّى مِنْ عُلُومِ الْغَانِي وَالأَشَائِرِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ النُّورَانِيَّةَ، وَذَاتَهُ اللُقَدَّسَةَ العِرْفَانِيَّةَ، وَلَا تُعُرَانِيَّةَ، وَذَاتَهُ اللُقَدَّسَةَ العِرْفَانِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سِرَاجِ الفُهُومِ وَمَشَاكِي الضَّمَائِرِ (349) عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي رَقَائِقِ الحُجُبِ وَالسُّرَادِقَاتِ وَمَشَاكِي الضَّمَائِرِ، وَمَا شَاهَدَ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ الْمَصْنُوعَاتِ الْعَدِيمَةِ الأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَمَا شَاهَدَ مِنْ مُخْتَرَعَاتِ الْمَصْنُوعَاتِ الْعَدِيمَةِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الصَّمْدَانِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْجَلِيلَةَ الْقُدْسَانِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الصَّمْدَانِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْجَلِيلَةَ الْقُدْسَانِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ مَنْ وَمَ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، تَاجِ البَهَاءِ وَالنُّورِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَقَامَاتِ الشُّهْرَةِ وَالظُّهُورِ، وَمَا نَالَ مِنْ مَوْلَاهُ مِنْ غَايَةِ الفَرَحِ وَالبَسْطِ وَالسُّرُورِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرَّحْمَانِيَّةَ، وَذَاتَهُ الجَمِيلَةَ مِنْ غَايَةٍ الفَرَحِ وَالبَسْطِ وَالسُّرُورِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرَّحْمَانِيَّةَ، وَذَاتَهُ الجَمِيلَةَ الضَّرْدَانِيَّةَ، إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَوْهِبَةٍ الفَضْلِ وَالإَمْتِنَانِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَنَازِلِ القُرْبِ وَالتَّدَانِ، وَمَا أَخُرَمَهُ لِلْهَضْلِ وَالإَمْتِنَانِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَنَازِلِ القُرْبِ وَالتَّدَانِ، وَمَا أَخُرَمَهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ التُّحَفِ الرَّبَّانِيَّةَ، وَذَاتَهُ المُشَرَّفَةَ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ التَّحَفِ الرَّقِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كِتَابِ الوَحْيِ الشَّهِيرِ العُنْوَانِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الرِّضَا وَالرِّضْوَانِ، وَمَا مَنْحَهُ مَوْلَاهُ مِنْ مَوَاهِبِ الجُودِ وَالإِحْسَانِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الْعَرْشِيَّةَ، وَذَاتَهُ الْحَبُوبَةَ الْفُرْشِيَّةَ (350) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَرُوسِ فَرَادِيسِ الْجِنَانِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْحَيَاةِ وَالْإِيمَانِ، وَمَا مَدَحَهُ بِهِ فَرَادِيسِ الْجِنَانِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْحَيَاةِ وَالْإِيمَانِ، وَمَا مَدَحَهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِي الآي وَسُورِ الفُرْقَانِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرَّحَمُوتِيَّةً، وَذَاتَهُ النَّيِفَةَ الْجَبَرُوتِيَّةَ، إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَلِيلِ السَّرَّاتِ وَمَنَارِ الهُدَاةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْكَرَائِمِ وَالْمُعْجِزَاتِ، السَّرَّاتِ وَمَنَارِ الهُدَاةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْكَرَائِمِ وَالْمُعْجِزَاتِ، وَالْبَرَاهِينِ الْقَاطِعَةِ وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الرَّهَبُوتِيَّةَ، وَذَاتَهُ الرَّهَبُوتِيَّةَ، وَذَاتَهُ الرَّهَبُوتِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَأْسِ الْمَحَبَّةِ الحُلْوِ الْمَذَاقِ وَالشُّرْبِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْتِبَائِيَّةِ وَالْقُرْبِ، وَمَوَاطِنِ الْإِجْتِبَائِيَّةٍ وَالْقُرْبِ، وَمَوَاطِنِ الْإِصْطِفَائِيَّةٍ وَالْحُبِّ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ اللَّاهُوتِيَّةً، وَذَاتَهُ الْمُبَارَكَةَ النَّاسُوتِيَّةَ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْثَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، (351) بَرَكَةِ الْإِفْتِتَاحِ وَوَسِيلَةِ الْوَسَائِلِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْفَوَاضِلِ وَالْفَضَائِلِ، وَمَا تَحَلَّى بِهِ مِنْ أَشْرَفِ الْمَزَايَا وَالْخَصَائِلِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ المَجِيدَةَ المُصْطَفَويَّةَ، وَمَا تَحَلَّى بِهِ مِنْ أَشْرَفِ الْمَزَايَا وَالْخَصَائِلِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ المَجِيدَةَ المُصْطَفَويَّةَ، وَذَاتَهُ السَّعِيدَةَ الأَحْمَدِيَّةَ، إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قِدْوَةِ أَهْلِ الأُنْسِ وَالخَلَوَاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الإِجَابَةِ وَالدَّعَوَاتِ، وَمَا أَهْلِ الأُنْسِ وَالخَلَوَاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الإِجَابَةِ وَالدَّعَوَاتِ، وَمَا أَفْرَرَمَهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ القِيَامِ بِأَدَاءِ الحُقُوقِ وَالمُحَافَظَةِ عَلَى الصَلَّوَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ العَطِرَةَ النَّشْرِ، وَذَاتَهُ الرَّفِيعَةَ الجَاهِ وَالقَدْرِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَحَلِّ اليُمْنِ وَالبَرَكَاتِ عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الشَّفَاعَةِ وَالرَّغَبَاتِ، وَمَا تَوَسَّلَ اليُمْنِ وَالبَرَكَاتِ عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الشَّفَاعَةِ وَالرَّغَبَاتِ، وَمَا تَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ فِي دَفْعِ الشَّدَائِدِ عَنْ أُمَّتِهِ وَتَفْرِيجِ الكُرُبَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ السَّنِيَّةَ الضَّالِيَّةَ الشَّبِيَّةَ الطَّيِّبَةَ الطَّيِّبَةَ الدِّكْرِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ الْفَكُمُ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُطْبِ السِّيَادَةِ الوَاضِحِ الدَّلَائِلِ وَالْعَلَامَاتِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ التَّلَقِيَّاتِ وَالْإِنْهَامَاتِ، وَمَا عَلَا فَخْرُهُ فِي سَمَاءِ الْعَالِي وَالْكَمَالَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ وَالْإِنْهَامَاتِ، وَمَا عَلَا فَخْرُهُ فِي سَمَاءِ الْعَالِي وَالْكَمَالَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ

السَّرِيعَةَ الإِجَابَةِ وَالنَّصْرِ، وَذَاتَهُ المَلْحُوظَةَ (352) بِعَيْنِ العِنَايَةِ فِي السِّرِّ وَالجَهْرِ، إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، غُرَّةِ الأَوَانِ وَالشَّكْرِ، وَمَا خَصَّهُ بِهِ مَوْلَاهُ وَالعَصْرِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الْحَمْدِ وَالشُّكْرِ، وَمَا خَصَّهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنْ كَمَالِ المُجَاهَدَةِ وَالصَّبْرِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الْعَظِيمَةَ الْجَاهِ وَالْخَطْرِ، وَذَاتَهُ الْوَافِرَةَ الثَّوَابِ وَالأَجْرِ، إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. الوَافِرَةَ الثَّوَابِ وَالأَجْرِ، إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، صَاحِبِ النَّاجِ وَالعِمَامَةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الهَدْي وَالاِسْتِقَامَةِ، وَسُلُوكِ التَّاجِ وَالعِمَامَةِ، عَدَدَ مَا تَرَقَّى عَرُوسُهُ فِي مَرَاتِبِ الهَدْي وَالاِسْتِقَامَةِ، وَسُلُوكِ سَبِيلِ النَّجَاةِ وَالسَّلَامَةِ، مُنْذُ خَلَقْتَ رُوحَهُ الْمُنَزَّهَةَ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ، وَذَاتَهُ النَّخَصُوصَةَ بِالشَّفَاعَةِ الكُبْرَى فِي يَوْمِ الحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ لَكُمْ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَّا كُلَّ شِدَّةٍ وَأَزْمَةٍ وَحَسْرَةٍ، وَتَكُونُ لَنَا فِي الدُّنْيَا وِالآخِرَةِ حِجَاباً مِنَ الأُمُورِ المُفْظِعَةِ وَحِمَايَةً وَنُصْرَةً، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

فَمَا بَابُ فَضْلِ اللهِ إِلَّا مُحَـمَّدُ ﴿ بِهِ لِذَوِي الأَرَابِ تُعْطَى المَقَاصِدُ فَأَحْمَدُ سُلْطَانُ العَوَالِمِ كَلِهَا ﴿ إِلَيْهِ لَهَا بِالْإِفْتِ لَعَوَالِمِ صَاعِدُ فَأَحْمَدُ سُلْطَانُ العَوَالِمِ كَلِهَا ﴿ إِلَيْهِ لَهَا بِالْإِفْتِ لَعَارِ مَصَاعِدُ

بِهِ يَرْتَقِي أَهْلُ الْمَـرَاتِّبِ فِي العُلَا ﴿ وَيَسْمُوا لَهُمْ عِنْدَ الْإِلَاهِ مَقَاعِدُ (353)

حَسِيَاةُ قُلُوبِ العَارِفِ لَينَ وِدَادُهُ ﴿ فَطُ وبَى لِعَبْدِ وُدَّ أَحْمَدَ وَاجِدُ

فَقَدْ وَعَـدَ الْإِحْسَانَ أَهْلَ وَدادِهِ ۞ وَقَدْ صَـدَقَتْ وَاللَّهِ مِنْهُ الْمُوَاعِدُ

أَجَلَّ الْوَرَى بَيْتًا وَأَصْلًا وَمَنْ سَباً ﴿ وَمَنْ كَرَسُولِ اللَّهِ فِي النَّاسِ مَاجِدُ

فَفَضْلُ رَسُولِ اللهِ مَا لَيْسَ يَنْتَهِي ۞ إِلَى قَدْرِيهِ مَا هُـوَ دَائِدُ

عَلَيْهِ صَــلَاةُ اللهِ وَالآلِ كُلِّهِمُ ۞ وَصَحْبِهِ مَـنْ عَنْهُمْ أَتَتْنَا القَوَاعِدُ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا أَنْطَقْتَ لِسَانَهُ بِهِ مِنْ جَوَاهِر مَجْدِكَ وَثَنَائِكَ، وَأَوْصَافِ كَمَالَاتِكَ وَمَعَانِي طِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ

سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا شَاهَدَهُ مِنْ نُورِ جَلَالِكَ وَبَهَائِكَ، وَمَا عَايَنَهُ فِي عَالَمِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ مِنْ مَا شَاهَدَهُ مِنْ نُورِ جَلَالِكَ وَبَهَائِكَ، وَمَا عَايَنَهُ فِي عَالَمِ الْمُلْكِ وَالْمَلُوتِ مِنْ مَا شَاهَدَهُ مِنْ نُومٍ تَصَارِيفِ أَحْكَامِكَ وَقَضَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا مَنَحْتَهُ مِنْ عَبِيدِكَ وَإِمَائِكَ وَسُكَّانِ مَنَحْتَهُ مِنْ عَبِيدِكَ وَإِمَائِكَ وَسُكَّانِ مَنْحُتَهُ مِنْ عَبِيدِكَ وَإِمَائِكَ وَسُكَّانِ مَنْحُتَهُ مِنْ عَبِيدِكَ وَإِمَائِكَ وَسُكَّانِ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَرْضِكَ وَسَمَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ،.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا أَجْرَيْتَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ مَدَدِ السِّرِّ لِنُجَبَائِكَ وَأَذْكِيَائِكَ، وَمَا تَفَضَّلْتَ بِبَرَكَتِهِ مِنْ الفُتُوحَاتِ لِأُمَنَائِكَ وَأَتْقِيَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ مِنَ الفُتُوحَاتِ لِأُمَنَائِكَ وَأَتْقِيَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ مِنْ الفُيُومِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. (354)

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا أَفَضْتَ مِنْ مَوَاهِبِ عُلُومِهِ الْمُحَمَّدِيَّةٍ عَلَى قُلُوبِ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ، وَمَا أَسْدَيْتَ مِنْ مَوَاهِبِ عُلُومِهِ الْمُحَمَّدِيَّةٍ عَلَى قُلُوبِ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ، وَمَا أَسْدَيْتَ مِنْ مَوَائِدِ إِمْدَادَاتِهِ الْأَحْمَدِيَّةٍ عَلَى جُلَسَاءِ حَضْرَتِكَ وَسُفَرَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا أَشْرَقْتَ مِنْ أَنْوَارِهِ النَّبُويَّةِ عَلَى وُجُوهِ أَصْفِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ، وَمَا بَهَّجْتَ بِهِ مِنْ أَشْرَقْتَ مِنْ أَنْوَارِهِ النَّبُويَّةِ عَلَى وُجُوهِ أَصْفِيَائِكَ وَأُولِيَائِكَ، وَمَا بَهَّجْتَ بِهِ مِنْ مَحَاسِنِ كَمَالَاتِهِ مَجَالِسَ عُلَمَائِكَ وَكُبَرَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا عَالَجْتَ بِتَرْيَاقِهِ الْمُصْطَفُوِيِّ صُدُورَ أَحِبَّائِكَ وَأَحْظِيَائِكَ، وَمَا شَفَيْتَ بِدَوَائِهِ عَالَجْتَ بِتَرْيَاقِهِ الْمُصْطَفُويِّ صُدُورَ أَحِبَّائِكَ وَأَحْظِيَائِكَ، وَمَا شَفَيْتَ بِدَوَائِهِ النَّافِع عِلَلَ أَحِبَّائِكَ وَحُكَمَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ النَّافِع عِلَلَ أَحِبَّائِكَ وَحُكَمَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ

يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا جَذَبْتَ بِمِغْنَاطِيسِهِ السَّرِيعِ إِلَيْكَ أَرْوَاحَ أَخْيَارِكَ وَعُرَفَائِكَ، وَمَا أَسْرَجْتَ بِنُورِهِ السَّاطِعَ مَصَابِيحَ أَوْتَادِكَ وَصُلَحَائِكَ، وَأَقْطَابِكَ وَعُرَفَائِكَ، وَمَا أَسْرَجْتَ بِنُورِهِ السَّاطِعَ مَصَابِيحَ أَوْتَادِكَ وَصُلَحَائِكَ، وَأَقْطَابِكَ وَنُجُومِ اقْتِدَائِكَ، مُنْذُ خُلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا خَلَقْتَ بِخَلْقِهِ الْعَظِيمِ أَعْيَانَ شُفَعَائِكَ وَرُحَمَائِكَ، وَمَا أَرْسَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَحَائِبِ رَحَمَاتِهِ مُدَّةَ دَوَام سُلْطَانِكَ وَبَقَائِكَ، مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا (355) إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ الحِلْمِ وَالحَيْاةِ وَالإِيمَانِ، وَالصَّفْحِ وَالتَّجَاوُزِ وَالعَفْوِ وَالإِحْسَانِ، مُنْذُ خَلَقْتَ اسْمَهُ العَظِيمَ الشَّأْنِ، وَعَرُوسَهُ العَطِرَ الجُيُوبِ وَالأَرْدَانِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ خَلَقْتَ اسْمَهُ العَظِيمَ الشَّأْنِ، وَعَرُوسَهُ العَطِرَ الجُيُوبِ وَالأَرْدَانِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ الْعُلُومِ وَالْعِرْفَانِ، وَالأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ وَءَايِ الْقُرْءَانِ، مُنْذُ خَلَقْتَ مَقَامَهُ الْمُشَيَّدَ الْبَنَاءِ وَالأَرْكَانِ، وَحَرَمَهُ المُحْصُوصَ بِاليُمْنِ وَالأَمَانِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَقَامَاتِ الرِّضَا وَالرِّضْوَانِ، وَالْمَرَاتِبِ الَّتِي فَاقَ بِهَا أَكَابِرَ الْمُقرَّبِينَ وَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَقَامَاتِ الرِّضَا وَالرِّضْوَانِ، وَالْمَرَاتِ النَّي فَاقَ بِهَا أَكَابِرَ الْمُقرَّبِينَ وَالسَّرَاتِ الأَعْيَانِ، مُنْذُ خَلَقْتَ جَوْهَرَتَهُ المَعْصُومَةَ مِنْ عَوَارِضَ السَّلْبِ وَالنَّقْصَانِ، وَالسَّرَاتِ الأَعْيَانِ، مُنْذُ خَلَقْتَ جَوْهَرَتَهُ المَعْصُومَةَ مِنْ عَوَارِضَ السَّلْبِ وَالنَّقْصَانِ، وَالمَّوْتَانِ، إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَبِعْثَتَهُ المَاحِيَةَ أَثَرَ عَبَدَةِ الأَصْنَامِ وَالأَوْثَانِ، إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ النُّسُكِ وَالعِبَادَةِ وَالقَنَاعَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالزَّهَادَةِ، مُنْذُ خَلَقْتَ يَقِينَهُ الخَالِصَ فِيكَ وَاعْتِقَادَهُ، وَكَمَّلْتَ صَلَاتَهُ وَصَوْمَهُ وَحَجَّهُ وَجِهَادَهُ، إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي

كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ الْمَحَبَّةِ فِيكَ وَالصِّدْقِ وَالتَّصْدِيقِ (356) وَصَفَاءِ السَّرِيرَةِ وَتَنْوِيرِ الْبَصِيرَةِ بِأَنْوَارِ الْكَوَاشِفِ وَالتَّحْقِيقِ، مُنْدُ شَرَّفْتَ عَلَى الأَنْسَابِ نَسَبَهُ الْعَرِيقَ، الْبَصِيرَةِ بِأَنْوَارِ الْكَوَاشِفِ وَالتَّحْقِيقِ، مُنْدُ شَرَّفْتَ عَلَى الأَنْسَابِ نَسَبَهُ الْعَرِيقَ، وَهَدَيْتَ بِهِ الْخَلَائِقَ إِلَى أَوْضَحِ سَبِيلٍ وَأَنْفَعِ طَرِيقٍ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنْ لَطَائِفِ الحُكْمِ وَرَقَائِقِ الإِشَارَاتِ، وَدَقَائِقِ الفُهُومِ وَنَفَائِسِ العِبَارَاتِ، وَهَبْتَ لَهُ مِنْ لَطَائِفِ الحُكْمِ وَرَقَائِقِ الإِشَارَاتِ، وَدَقَائِقِ الفُهُومِ وَنَفَائِسِ العِبَارَاتِ، مُنْذُ خَلَقْتَ إِمَامَهُ المَبْعُوثَ بِالبِشَارَاتِ وَالنِّذَارَاتِ، وَأَيَّدْتَهُ بِالدَّلَائِلِ الوَاضِحَاتِ مُنْذُ خَلَقْتَ إِمَامَهُ المَبْعُونَ إلى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَهُ مِنَ الشَّوْقِ إِلَيْكَ وَالهَيَمَانِ، وَالسَّعْيِ فِيمَا يُرْضِيكَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، مُنْذُ نَوَّرْتَ قَلْبَهُ الشَّرِيضَ بِنُورِ الإِيمَانِ، وَحَفِظْتَ جَنَابَهُ المُنيفَ مِنْ ءَافَاتِ الهَوَى مُنْذُ نَوَّرْتَ قَلْبَهُ الشَّيْطَانِ، إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَنَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ، إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ،

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ الْعِزِّ الْكَامِلِ الْمُسْتَدَام، وَالْجَاهِ الْبَعِيدِ الْوُصُولِ وَالْمُرَامِ مُنْذُ عَيَّنْتَهُ فِي وَهَبْتَ لَهُ مِنَ الْعِزِّ الْكَامِلِ الْمُسْتَدَام، وَالْجَاهِ الْبَعِيدِ الْوُصُولِ وَالْمُرَامِ مُنْذُ عَيَّنْتَهُ فِي سَابِقِ التَّعْيِينِ وَلَاحَظْتَهُ بِعَيْنِ الْإَجْلَالِ وَالْإِعْظَام، وَأَسْجَدْتَ الْمَلَائِكَةَ لِنُورِهِ فِي اللَّهِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. طِينَةٍ عَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنْ أَنْوَارِ الوَحْيِ وَالإِنْهَام، وَمَا كَشَفْتَ لَهُ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ عَنْ عَيْنِ وَهَبْتَ لَهُ مِنْ أَنْوَارِ الوَحْيِ وَالإِنْهَام، وَمَا كَشَفْتَ لَهُ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ عَنْ عَيْنِ بَصِيرَتِهِ مِنْ ظَلَامِ الشُّكُوكِ وَالأَوْهَام، مُنْدُ (357) تَوَّجْتَهُ بِتَاجِ البُرُورِ وَالإِحْترَام، وَنَوَّرْتَ بِظُهُورِهِ طِيبَةَ الطَّيِّبَةَ وَالبَيْتَ الحَرَامِ، إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَنَوَّرْتَ بِظُهُورِهِ طِيبَةَ الطَّيِّبَةَ وَالبَيْتَ الحَرَامِ، إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا

وَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَرَاتِبِ الإِقْتِدَاءِ وَالإِئْتِمَام، وَالنَّصْرِ الْمُؤَيَّدِ فِي الْبَدْءِ وَالإِخْتِتَام، مُنْذُ خَلَقْتَ شَجَرَتَهُ الطَّيِّبَةَ، وَحَبَّبْتَهَا فِي قُلُوبِ الخَوَّاصِ وَالْعَوَام، وَكَتَبْتَ مَوَدَّتَهَا فَلَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا نَاسِخٌ عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ وَالأَعْوَامِ، إلَى يَوْمِ الْخَيَامَةِ فِي كُلُ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ بِمَا أَنْزَلْتَ فِي كَتَابِكَ الْمُنَزَّهِ، عَنِ الْحَيْفِ فِيمَا اقْتَضَتْهُ الشَّرَائِعُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَتَصَارِيفِ الأَحْكَامِ، وَالوُقُوفِ عِنْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْ فِي وَحِفْظِ الشَّرَائِعُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَتَصَارِيفِ الأَحْكَامِ، وَالوُقُوفِ عِنْدَ الأَمْرِ وَالنَّهْ فِي وَخِفْظِ الشَّكُورِ وَالسَّعْنِ فِيمَا يُرْضِي مَوْلَانَا المَلِكِ الْعَلَّامِ، مُنْذُ كَتَبْتَ اسْمَهُ عَلَى سَاقِ الحُدُودِ وَالسَّعْنِ فِيمَا يُرْضِي مَوْلَانَا المَلِكِ الْعَلَّمِ، مُنْذُ كَتَبْتَ اسْمَهُ عَلَى سَاقِ عَرْشِكَ الْعَظِيمِ وَعَرَّفْتَ بِهِ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامِ، وَنَسَحْتَ بِدِينِهِ المُحَمَّدِيِّ جَمِيعَ عَرْشِكَ الْعَظِيمِ وَعَرَّفْتَ بِهِ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامِ، وَنَسَحْتَ بِدِينِهِ المُحَمَّدِيِّ جَمِيعَ الْأَدْيَانِ وَوَضَّحْتَ بِهِ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ الْأَدْيَانِ وَوَضَّحْتَ بِهِ شَعَائِرَ الْإِسْلَامِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ المُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلُوَاتِ فِي سَائِرِ الأَوْقَاتِ وَالصِّيَام، وَالدَّلَالَةِ عَلَيْكَ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ وَلَا احْتِشَام، مُنْذُ سَلَّمَ عَلَيْهِ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْكَ مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ وَلَا احْتِشَام، مُنْذُ سَلَّمَ عَلَيْهِ الحَجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَالشَّجَرُ وَكَلَّمَهُ الْضَّبُ فِي مَجْلِسِهِ مَعَ أَصْحَابِهِ الأَعْلَام، وَحَجَّ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ (358) وَقَامَ إِلَيْكَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ الحِمَايَةِ مِنَ الحُسَّادِ وَالحِفْظِ وَالإعْتِصَام، وَحُسْنِ الأَدَبِ مَعَكَ فَهُبْتَ لَهُ مِنَ الحِمَايَةِ مِنَ الحُسَّادِ وَالحِفْظِ وَالإعْتِصَام، وَحُسْنِ الأَدَبِ مَعَكَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالتَّرْحَالِ وَالمُقَام، مُنْذُ اسْتَأْذَنَتْكَ المَلَائِكَةُ عَلَى زِيَارَتِهِ فَي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالتَّرْحَالِ وَالمُقَام، مُنْذُ اسْتَأْذَنَتْكَ المَلَائِكَةُ عَلَى زِيَارَتِهِ وَهُو فِي قِمَاطِهِ قَبْلَ الإِنْفِطَام، وَنَاغَاهُ القَمَرُ فِي مَهْدِهِ وَأَظْهَرْتَ لِلْوَافِدِ عَلَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ النَّيِّنَاتِ العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ وَالخَوَارِقِ العِظَام، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ الْآيَاتِ الْعَبَامَةِ فَي كُلِّ الْعَنَاتِ الْعَبْلَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ التَّضَرُّعِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ وَغَيَاهِبِ الظَّلَامِ، وَالْمُنَاجَاةِ فِي السَّحَرِ وَالأَدْعِيَّةِ الْسُّحَرِ وَالأَدْعِيَّةِ الْسُّحَرِ وَالأَدْعِيَّةِ الْسُحَابَةِ النَّافِذَةِ النَّافِذَةِ الرَّرُمْح وَالسِّهَام، مُنْذُ عَطَّرَ رَبَّاهُ البِطَاحَ وَالأَكَامَ، وَفَاحَتْ الْمُسْتَجَابَةِ النَّافِذَةِ الرَّمْح وَالسِّهَام، مُنْذُ عَطَّرَ رَبَّاهُ البِطَاحَ وَالأَكَامَ، وَفَاحَتْ

رِيحَانَتُهُ فِي أَرْجَاءِ الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْحُجِبِ وَالسُّرَادِقَاتِ وَالْأَدْوَارِ الْمُحِيطَةِ وَكُلِّ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَلَى التَّمَام، إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ لَيْلَةَ العُرُوجِ مِنْ طَيِّ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ، وَسَمَاعِ صَرِيرِ الأَقْلَام، وَفَرَحِ الْلَائِكَةِ بِقُدُومِهِ وَتَسْلِيمِهِمْ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ وَالتَّرْحِيبِ وَالشَّوْقِ وَفَرَحِ الْلَائِكَةِ بِقُدُومِهِ وَتَسْلِيمِهِمْ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ وَالتَّرْحِيبِ وَالشَّوْقِ وَفَرَحِ اللَّائِكَةِ بِقُدُومِهِ وَتَسْلِيمِهِمْ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ البَشَاشَةِ وَالتَّرْحِيبِ وَالشَّوْقِ وَالْوَجْدِ وَالهُيام، مُنْذُ نَاوَلْتَهُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الغُيُوبِ وَصَرَّفْتَهُ فِي مَمْلَكَتِكَ عَلَى الثَّوام، وَرَفَعْتَ قَدْرَهُ عَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالثُرْسَلِينَ وَالمَلَائِكَةِ المُقَرَّبِينَ (359) وَجَمِيعِ الأَنْام.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ القَادَةِ الأَعْلَامِ، وَصَحَابَتِهِ ضَرَاغِمِ الْهَيْجَا والأَكابِرِ المُجَاهِدِينَ فِي تَمْهِيدِ الدِّينِ وَنُصْرَةِ الإِسْلَامِ، صَلَاةً تُنْجِيناً بِهَا مِنْ عَوَارِضِ المُجَاهِدِينَ فِي تَمْهِيدِ الدِّينِ وَنُصْرَةِ الإِسْلَامِ، صَلَاةً تُنْجِيناً بِهَا مِنْ عَوَارِضِ الهُمُومِ وَالبَلَايَا وَالأَسْقَامِ، وَتَكْشِفُ بِهَا عَنَّامَا حَلَّ مِنَ الخُطُوبِ المُدْلَهِمَّةِ وَالدَّوَاهِي المُعُظَمِ الدُّنُوبِ وَالخَطَايَا وَالآثَامِ، بِفَضْلِكَ العِظَامِ، وَتَغْفِرُ لَنَا بِهَا مَا جَنَيْنَاهُ مِنْ مُعْظَمِ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا وَالآثَامِ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنْ خَزَائِنِ السِّرِّ الْمَثُومِ وَالْعِلْمِ الْمَصُونِ، مُنْذُ أَطْلَعْتَهُ عَلَى عُلُومٍ ذَاتِكَ وَهَبْتَ لَهُ مِنْ خَزَائِنِ السِّرِّ الْمَثُونِ، الْمَصُونِ، مُنْذُ أَطْلَعْتَهُ عَلَى عُلُومٍ ذَاتِكَ وَمَنَحْتَهُ سِرَّ كُنْ فَيكُونُ، وَأَنْطَقْتَ لِسَانَهُ بِجَوَاهِرِ الْحِكَمِ وَجَمِيعِ الْفُنُونِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَوَاهِبِ خَيْرِكَ الْعَمِيمِ وَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَوَاهِبِ خَيْرِكَ الْعَمِيمِ وَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَوَاهِبِ خَيْرِكَ الْعَمِيمِ وَقُبْتَ لَهُ مِنْ مَوَاهِبِ خَيْرِكَ الْعَمِيمِ وَتُحَفِ ذِكْرِكَ الْجَلِيلِ، مُنْدُ فَيَّأْتَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ ظِلَّ نُبُوَّتِهِ الظَّلِيلِ، وَتُكِنِ ذِكْرِكَ الْجَلِيلِ، مُنْدُ فَيَّأْتَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلَائِقِ ظِلَّ نُبُوَّتِهِ الظَّلِيلِ، وَفَوْ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَنَوَّهُمْ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَالثَّنَاءِ الجَمِيلِ، وَمَدَحْتَهُ بِهِ مِنْ كَمَالِ الأَوْصَافِ فَهَبْتَ لَهُ مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ وَالثَّنَاءِ الجَمِيلِ، وَمَدَحْتَهُ بِهِ مِنْ كَمَالِ الأَوْصَافِ فَهَرُقَانِ وَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، مُنْذُ عَظَّمْتَ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ مَقَامَهُ الحَفِيلَ، وَشَرَّفْتَهُ فَيَالُمُ الْمُرْقَانِ وَالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، مُنْذُ عَظَّمْتَ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ مَقَامَهُ الحَفِيلَ، وَشَرَّفْتَهُ

عَلَى أَصْفِيَائِكَ وَأَتْقِيَائِكَ عَلَى الجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ، إِلَى يَوْمِ (360) القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ النَّسَبِ البَاذِخِ وَالشَّرَفِ الأَصِيلِ، وَالعِزِّ الشَّامِخِ وَالمَجْدِ الأَثِيلِ، مُنْدُ أَسْرَيْتَ بِهِ إِلَى حَضْرَتِكَ فِي اللَّيْلِ البَهِيمِ الطَّويلِ، وَسَارَزْتَهُ بِلِسَانِ أَحَدِيَتِكَ الْمُنزَّهِ عَنِ النَّظِيرِ وَالشَّبِيهِ وَالمَثِيلِ، إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ الْمُعَى مَرَّةِ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ مَا وَهَبْتَ لَهُ مِنَ النُّورِ البَاهِرِ الأَجْلَى، وَالمَنْطِقِ الْعَذْبِ الشَّهِيِّ الأَحْلَى، قَبْلَ بَدْءِ الخَلْقِ بِأَنْفِ أَنْفِ عَام بِطَابَعِ الإِيمَانِ، وَمُكَاشَفَةِ الْغَيْبِ بِالْغَيْبِ فِي الْعَمُودِ النُّورَانِي بِأَنْفِ الْنَفِي الْأَنْوَارِ مُنْدُ الْكَثِيفِ الْأَنْوَارِ مُنْدُ الْكَثِيفِ الْأَنْوَارِ مُنْدُ الْكَثِيفِ الْعَالِيَة جِهَاراً كَمَا أَخْبَرْتَ بِذَلِكَ فِي مُحْكَم كِتَابِكَ بِقَوْلِكَ:

## ﴿ وَلَقَرْ رَوَاهُ بِاللَّافُقِ الْمُبِينِ ﴾،

يَعْني: مَا وَرَاءَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَيْ: رَءَاكَ فِي عِبَادَتِهِ لَكَ قَبْلَ بَدْءِ الخَلْقِ بِأَلْفِ أَلْفِ عَامَ وَكَمَا قُلْتَ:

## ﴿ وَلَقَرْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾،

أَيْ: وَهُوَ بِالأُفُقِ الأَعْلَى،

وَكَمَا وَرَدَ كِي الحَدِيثِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:

«قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَرَي اللهِ عَرَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، أَوْ قَالَ، وَاوَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامِ»

الحَدِيثُ إِلَى ءَاخِرِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مِمَّنْ طَيَّبْتَ فِي حَظَائِرِ القُدْسِ فَصَلِّ اللَّهُمُّ وَوَفَّرْتَ فِي دَارِ الْجَزَاءِ (361) وَالْكَرَامَةِ ثَوَابَهُ وَأَجْرَهُ، وَوَفَّرْتَ فِي دَارِ الْجَزَاءِ (361) وَالْكَرَامَةِ ثَوَابَهُ وَأَجْرَهُ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

يَا سَيِّدَ الأَحْبَابِ حُبُّكَ قَدْ سَرَى \* فِي مُهْجَتى أَيَجُوزُ لِى كِتْحَمَانُ أَيَصِحُ كَتْمُ الْحُبِّ بَعْدَ إِشَاعَاجٍ ﴿ سَارَتْ بِلَهَا عَنْ عَبْدِكَ الرُّكْبَانُ هَبْني وَجَدْتُ بِلَوْعَتِي طُولَ الْمَدَى ﴿ مَاذَا شَفًا مِـنْ سَقَــمِيَ الْوُجْدَانُ لَكِنْ أَسَلَي بِالتَّنَصَقِّلِ مُهْجَستي ﴿ حَتَّى تَنَاهَى لِلنَّصِوَى الأَزْمَسانُ لَا صَبْرَ يَحْمِلُ فِي الحَبِيبِ مُحَمَّدٍ ۞ مَـنْ أَشْرَقَتْ بِجَـمَالِهِ الأَصْوَانُ مِنْ لَيْلَةِ المعْرَاجِ فِي حَضَ رَاتِهِ ﴿ اخْتَ صَّهُ مِنْ رُسُلِهِ الرَّحْمَانُ ۗ حَابَاهُ خَالَاهُ الْمُهَيْمِنُ مُضْرَداً ﴿ وَلَهُ تَدَلَّى حَيْثُ لَا اقْتَرَانُ فَوَعَى الْخِطَابَ كَمَا يَلِيقُ بِرَبِّهِ \* وَوَعَاهُ مِنْ بَعْدِ الْفُصِوَّادِ لِسَانُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ تَلَقَّى العِلْمَ مِنْ ﴿ أُمِّ الكِتَابِ كَالَّا الطَّوفَانُ الطَّوفَانُ يَا حُسْنُ مَوْرِدِهِ الجنَانَ وَفَاتِ حَ ﴿ أَبْوَابَ لَهُ الْقُدُومِ لِهِ رَضْ وَانُ يَلْقاهُ بِالبُشْرَى وَمُطِيعاً أَمْرَهُ ۞ مِنْ قَبْلِهِ لَمْ يَغْشَهَا إِنْسَانُ مَعَهُ الرَّعِيلُ الأَوَّلُونَ وُجُوهُ ــهُمْ ﴿ تَلْتَاحُ كَالأَقْـــمَارِ وَهِيَ حِـسَانُ ــ مَا أَعْظُمَ الهَادِي الحَبِيبَ بِمَحْشَر ﴿ فَوْقَ الجَمِـيعِ لَهُ غَدَا السُّلْـطَانُ وَعَلَى البُرَاقِ لَهُ السُّمُ وُّ وَنَعْلُهُ ۞ نُورٌ تَ لِزُولُ بَأُنْسِهِ الْأَشْجَانُ وَلِوَاؤُهُ فَوْقَ الرُّؤُوسِ ظِلَالُهُ ﴿ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِ لِيَاءِ بُسُلَّانُ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءِ وَالأَوْلِ لِيَاءِ بُسُلَّانُ وَلِحَوْضِهِ وَلِنَهْرِهِ طَعْمُ مَلًا ﴿ وَكَلَّمُ النَّاجُومُ لِحَوْضِهِ كِيزَانُ صَلَّى عَلَيْهِ الله مَا هَبَّ الصَّـبَا ﴿ وَتَمَايَلَتْ فِي رَوْضِـهَا الأَغْصَانُ ثُمَّ الرِّضَا عَنْ ءَالِهِ وَصَحَابِهِ ۞ مَا يَعْ بَقُ الأَزْهَارَ وَالرَّيْحَانَ

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بَهْجَةِ المُحَاسِنِ وَدُرَّةٍ الأَصْفِيَاءِ وَتِبْرِ المَعَادِنِ وَسَيِّدِ الرُّسُلِ وَخَاتِمِ الأَنْبِيَاءِ، عَدَدَ النُّورِ وَالظُّلْمَةِ وَالضَّيَاءِ، وَالفُقَرَاءِ وَالضَّعَفَاءِ وَالأَقْوِيَاءِ، وَالعُرَفَاءِ وَالحُلَمَاءِ وَالأَسْخِيَاءِ، وَالغُلَمَةِ وَالضَّيَاءِ، وَالغُرَفَاءِ وَالأَسْخِيَاءِ، وَالضَّيَاءِ، وَالفُقَرَاءِ وَالشَّعْفَاء وَالأَقْوِيَاءِ، وَالعُرَفَاءِ وَالحُلَمَاءِ وَالأَسْخِيَاءِ، وَالغُلْمَةِ وَالضَّيَاءِ، وَالمُسْخِيَاءِ، وَالمُلْمَاءِ وَالأَسْخِيَاءِ، وَالمُلْمَاءِ وَالأَسْخِيَاءِ، وَالأَوْلِيَاءِ، وَأَعْيَانُ الصَّلَحَاءِ وَالأَجْبَاءِ وَالأَتْقِيَاءِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ وَالأَحْبَاءِ وَالأَتْقِيَاءِ، وَالأَتْقِيَاءِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَسِيلَةِ الوَسَائِلِ وَالْقُرِبِ وَالرَّغَائِبِ، وَعُنْصُرِ الشَّرَفِ الْعَلِيِّ الْقَدْرِ وَالْجَاهِ وَالْمَنَاصِبِ، عَدَدَ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالرَّغَائِبِ، وَالْجُنُودِ وَالْعَسَاكِرِ وَالْكَتَائِبِ، وَالْمَوَائِدِ وَالنَّعَمِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنِنِ وَالرَّغَائِبِ، وَالْجَنُودِ وَالْعَسَاكِرِ وَالْكَتَائِبِ، وَالْمَوَائِدِ وَالنَّعَمِ الْفَرَائِضِ وَالسُّنِنِ وَالرَّغَائِبِ، وَالْمَوْائِدِ وَالنَّعَمِ الْأَوْالُ وَالرَّكَائِبِ، وَمَا حَنَّتْ إِلَى قَبْرِهِ الشَّرِيفِ النُّوَّالُ وَالرَّكَائِبُ، وَانْقَادَتْ بِأَزِمَّةِ الشَّوْقِ الْمَاكِبِ، وَمَا حَنَّتُ إِلَى قَبْرِهِ الشَّرِيفِ النُّوقُ وَالنَّعَادِ اللَّهُ وَالنَّعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، يَنْبُوعِ السِّرِّ وَالْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ الْمُوفَّقِ فِي السُّكُونِ وَالْحَرَكَاتِ، عَدَدَ السُّكُونِ وَالْحَرَكَاتِ، عَدَدَ السُّكُونِ وَالْحَرَكَاتِ، عَدَدَ أَهْلِ الشَّطَحَاتِ وَالْخَطَفَاتِ وَالْجَذَبَاتِ، وَأَرْبَابِ الْمَشَاهِدِ وَالْمَوَاكِبِ وَالْحَضَرَاتِ أَهْلِ الشَّطَحَاتِ وَالْخَطَفَاتِ وَالْجَذَبَاتِ، وَأَرْبَابِ الْمَشَاهِدِ وَالْمَوَاكِبِ وَالْحَضَرَاتِ وَنَوَاسِمِ الْفَرَحِ وَالْبَسْطِ وَالسُّرُورِ وَعَوَاطِفِ الرَّحَمَاتِ، وَتَعَاقَبَتِ الدُّهُورُ وَالْسَّاعَاتُ، وَمَا فَاتَ فِي الْقُرُونِ المَاضِيَةِ وَمَا هُو وَالْأَعْصَارُ، وَتَوَالَتِ الْأَيْامُ وَالشُّهُورُ وَالسَّاعَاتُ، وَمَا فَاتَ فِي الْقُرُونِ المَاضِيَةِ وَمَا هُو وَالْمَعَافُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نُصْرَةِ اللَّهُوفِ وَاللَّائِذِ وَالمُسْتَغِيثِ وَخَيْرِ مَنْ صَحَّ عَنْهُ السَّنَدُ وَرُوِيَ عَنْهُ الحَدِيثُ، عَدَدَ الحَسَنِ وَالطَّيِّبِ وَالْخَبِيثِ وَالْقَلِيلِ وَالْمُتَوَسِّطِ وَالأَثِيثِ، وَالْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ عَدَدَ الْحَسَنِ وَالطَّيْبِ وَالْخَبِيثِ وَالْقَلِيلِ وَالْمُتَوَسِّطِ وَالأَثِيثِ، وَالْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ، مَا بَيْنَ سَامٍ وَحَامٍ وَيَافِثِ وَءَادَمَ وَشِيثَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَوْكَبِ النُّورِ الوَهَّاجِ، وَلِسَانِ الحَقِّ الوَاضِحِ الطَّرِيقِ وَالْمِنْهَاجِ، عَدَدَ الأَنْهَارِ وَالبُحُورِ النُّورِ الوَهَّاجِ، وَالأَهْرَادِ وَالجَمَاعَاتِ وَالأَهْوَاجِ، وَالأَوْلَادِ وَالحَلائِلِ وَالأَزْوَاجِ، وَمَا نَزَلَ وَالأَمْوَاجِ، وَالأَوْلَادِ وَالحَلائِلِ وَالأَزْوَاجِ، وَمَا نَزَلَ مِنَ المُعْصِرَاتِ المَاءُ الهَاطِلُ الثَّجَاجُ، وَزَارَ زَائِرٌ مَكَّةَ وَطَافَ بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ مَنَ المُعْصِرَاتِ المَاءُ الهَاطِلُ الثَّجَاجُ، وَزَارَ زَائِرٌ مَكَّةَ وَطَافَ بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ صَلَّا فَعَ عَمِيقِ الحُجَّاجُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد، فَجْرِ النَّبُوءَةِ اللَّائِحِ وَطَرِيقِ الهِدَايَةِ الوَاضِح، عَدَدَ الْخَوَاتِم وَالفَوَاتِح، وَالْرَائِي الْمُبَشِّرَاتِ النَّبُوءَةِ اللَّافِاخِ، وَالأَجْسَامَ الطَّاهِرَةِ (364) وَالرَّوَائِح، وَمَا تُوَسُوسُ بِهِ الصُّدُورُ وَتَنْطَوِي وَاللَّوَائِح، وَالأَجْسَامَ الطَّاهِرَةِ (364) وَالرَّوَائِح، وَمَا تُوسُوسُ بِهِ الصُّدُورُ وَتَنْطَوِي عَلَيْهِ الْجَوَانِحُ، وَمَا يَخْطُرُ بِالبَالِ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ وَالجَوَارِح، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ مَلَيْهِ الجَوَانِحُ، وَمَا يَخْطُرُ بِالبَالِ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ وَالجَوَارِح، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طَوْدِ اللَّهُمُّ صَلِّ الشَّامِخِ وَبَيْتِ الشَّرَفِ الأَصِيلِ وَالْجَدِ البَاذِخِ، عَدَدَ الأَمْيَالِ وَالبُرُودِ الْعِنَايَةِ الشَّامِخِ وَبَيْتِ الشَّرَفِ الأَصِيلِ وَالْجَدِ البَاذِخِ، عَدَدَ الأَمْيَالِ وَالبُرُودِ وَالفَرَاسِخِ، وَالنَّوَاصِخِ، وَالنَّوَاصِخِ، وَالنَّهُولِ وَالتَّلُولِ وَالجَبَالِ الشَّوَامِخِ، وَالفَرَاسِخِ، وَالنَّوُاصِخِ، وَالنَّوَامِخِ، وَالنَّوَامِخِ، وَالنَّوَامِخِ، وَالنَّوَامِخِ، وَالنَّوَامِخِ، وَالنَّوَامِخِ، وَالْمَدَّ وَمَا حَتَبَ نَاسِخُ، وَنَطَقَ مُتَكَلِّمٌ وَصَرَخَ صَارِخٌ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ اللَّذُنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَدَدَ اللَّعَائِجِ وَالنُّكَتِ صَرْخَةِ الأَقَارِبِ وَالأَبْاعِدِ، وَرَحْمَةِ النَّوَاطِقِ وَالْجَوَامِدِ عَدَدَ النَّتَائِجِ وَالنُّكَتِ وَالْقَوَاعِدِ، وَالتَّرَاجِم وَالمُثُلِ وَالشَّوَاهِدِ وَالْحَضَرَاتِ وَالْمَوَاحِبِ وَالْمَشَاهِدِ، وَمَا لَقَطَ لَقَطَ وَالْقَوَاعِدِ، وَالنَّرَاجِم وَالمُثُلِ وَالشَّوَاهِدِ وَالْحَضَرَاتِ وَالْمَوَاحِبِ وَالْمَشَاهِدِ، وَمَا لَقَطَ لَاقَطَ وَالْمَقَاعِدِ، وَالْمَقِدِ وَالْحَضَرَاتِ وَالْمَوْدِ، وَالْمَقْ وَمَا لَقَطَ لَاقْتَ اللَّانَيَا إِلَى يَوْمِ لَاقِطُ وَعَرَّفَ نَاشِدُ، وَوَضَعَ وَاضِعٌ وَشَهِدٌ شَاهِدٌ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَامِيَ الخَائِفِ وَاللَّائِذِ وَتَمِيمَةِ الْمُتَحَصِّنِ وَالْعَائِدِ، عَدَدَ كُلِّ عَافٍ وَمُؤَاخِذٍ، وَبَاذِلٍ وَعَائِدِ، عَدَدَ كُلِّ عَافٍ وَمُؤَاخِذٍ، وَبَاذِلٍ وَعَاخِذٍ، وَمَاجَمَعَ جَامِعٌ، وَنَبَذَ نَابِذُ، وَأَصَابَ صَائِبٌ وَخَرَقَ نَافِذُ، وَءَاخِذٍ، وَمُسْتَغِيثٍ وَنَافِذٍ، وَمَا جَمَعَ جَامِعٌ، وَنَبِذَ نَابِذُ، وَأَصَابَ صَائِبٌ وَخَرَقَ نَافِذُ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ،

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، غُرَّةِ الأَيَّامِ وَالعُصُورِ، وَعَيْنِ الأَفْرَاحِ وَالتَّهَانِي وَالسُّرُورِ، عَدَدَ أَهْلِ الْإِمْتِثَالِ وَالطَّاعَةِ (365) وَالعُصُورِ، وَالْإِسْتِغْرَاقِ وَالْفَنَاءِ وَالْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ، وَالْوَجَاهَةِ وَالشُّهْرَةِ وَالْخُمُولِ وَالنَّهُورِ، وَالْإِسْتِغْرَاقِ وَالْفَنَاءِ وَالْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ، وَالْوَجَاهَةِ وَالشُّهْرَةِ وَالْخُمُولِ وَالنَّهُورِ، وَمَا تَنْطِقُ بِهِ الأَنْسِنَةُ وَتُكِنَّهُ الصُّدُورُ، وَتَتَصَرَّفُ بِهِ الأَحْكَامُ وَتَجْرِي وَالظُّهُورِ، وَمَا تَنْطِقُ بِهِ الأَنْسِنَةُ وَتُكِنَّهُ الصُّدُورُ، وَتَتَصَرَّفُ بِهِ الأَحْكَامُ وَتَجْرِي بِهِ المَّافَورِ، وَالأَمُورُ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِهِ المُنْعَيْنَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَرُوسِ الأَمْلَاكِ الجَالِسِ عَلَى قُنَنِ العِزِّ البَارِزِ، وَخَطِيبِ الْحَضَرَاتِ الظَّافِرِ بِرِضَا مَوْلَاهُ الْفَائِزِ، عَدَدَ كُلِّ غَاصِبِ وَمَالِكِ وَحَائِزٍ، وَوَاجِبِ وَمَمْنُوعٍ وَجَائِزٍ، وَضَعِيفٍ الْفَائِزِ، عَدَدَ كُلِّ غَاصِبِ وَمَالِكٍ وَحَائِزٍ، وَوَاجِبِ وَمَمْنُوعٍ وَجَائِزٍ، وَضَعِيفٍ وَقَادِرٍ وَعَاجِزٍ، وَمَا تَأَنَّقَ مَادِحٌ فِي إِنْشَادِ القَصَائِدِ وَالأَرَاجِيزِ، وَظَفِرَ بِأَسْنَى وَقَوِيٍّ وَقَادِرٍ وَعَاجِزٍ، وَمَا تَأَنَّقَ مَادِحٌ فِي إِنْشَادِ القَصَائِدِ وَالأَرَاجِيزِ، وَظَفِرَ بِأَسْنَى اللنَّيَ وَالتَّرِهُ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

أَيَا جَنَّةَ الحُسْنِ الَّتِي قَدْ تَبَرَّجَتْ ﴿ مَتَى أَنَا بِالوَصْلِ الْمُؤَمَّلِ فَائِلَوْنُ وَيَا شِرْعَةً لِلْحُسْنِ قَلْبِي وَاجِبٌ ﴿ عَلَيْهَا وَمِنْ مَمْنُوعٍ قُرْبَكَ جَائِرُ وَيَا شِرْعَةً لِلْحُسْنِ قَلْبِي وَاجِبٌ ﴿ عَلَيْهَا وَمِنْ مَمْنُوعٍ قُرْبَكَ جَائِرُ أَمَا وَصِفَاتٍ مِنْكَ قَدْ غَاظَتُ الظِّبَا ﴿ فَأَنَّى مَأْوَاهَا العُلِلَ وَالمَعَاوِزُ لَمَا وَصِفَاتٍ مِنْكَ قَدْ غَاظَتُ الظِّبَا ﴿ فَأَنَّى مَأْوَاهَا العُلِلُ وَالمَعَاوِزُ لَبَالِ فَالمَّالِ وَالمَعَالِينُ أَنَّنِي ﴿ إِلَى عَطْفَةٍ مِنْ مِعْطَفَيْكَ لَحَائِزُ لَكُمُلَتْ مِنْ مِعْطَفَيْكَ لَحَائِزُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، رَحْمَةِ اللَّهِ سِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَحَمَةِ الأَسِيرِ وَالْقَنُوطِ وَرِدَاءِ الحِلْمِ الْمَسْدُولِ عَلَى عِبَادِ اللهِ الْمَبْسُوطِ، عَدَدَ الطُّرُوسِ وَالشُّطُورِ وَالخُطُوطِ، وَالقِيَامَ وَالجُلُوسِ وَالْهُبُوطِ وَالصُّعُودِ، وَالمَوَانِعِ وَاللَّوَازِمِ وَالشُّطُورِ وَالخُطُوطِ، وَالقِيَامَ وَالجُلُوسِ وَالْهُبُوطِ وَالصُّعُودِ، وَالمَوانِعِ وَاللَّوَازِمِ وَالشُّرُوطِ، وَمَا افْتَخَرَ مُفْتَخِرُ بِدُنْيَاهُ وَجَرَّ لِلْخُيلَاءِ مُرُوطً، وَتَبَخْتَرَ فِي مَلَابِسِ وَالشُّرُوطِ، وَمَا افْتَخَرَ مُفْتَخِرُ بِدُنْيَاهُ وَجَرَّ لِلْخُيلَاءِ مُرُوطً، وَتَبَخْتَرَ فِي مَلَابِسِ (366) زِينَتِهِ فَصَارَ بِذَلِكَ فِي أَعْيُنَ النَّاسِ مَحْسُوداً وَمَغْبُوطاً، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نُزْهَةِ الخَوَاطِرِ وَالأَلْحَاظِ، وَإِمَامِ الزُّهَادِ وَالعُبَّادِ وَالْوُعَّاظِ، عَدَدَ النَّوْمِ وَالأَيْقَاظِ وَمَا كُلِّيَتْ شَمَائِلُهُ المُصْطَفُويَّةُ بِرَقَائِقِ المَعَانِي وَجَوَاهِرِ الأَلْفَاظِ، فَطَابَتْ بِذِكْرِهَا لَأَنْسُنُ وَرَقَّتْ لِسَمَاعِهَا الْقُلُوبُ الْغِلَاظُ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ الْأَنْسُنُ وَرَقَّتْ لِسَمَاعِهَا الْقُلُوبُ الْغِلَاظُ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ كُلِّ مَجْذُوبٍ وَسَالِكِ وَقُدْوَةِ كُلِّ عَامِدٍ وَنَاسِك، عَدَدَ الأَحْرَارِ وَالْلُوكِ وَالْمَالِكِ، مَجْذُوبٍ وَسَالِكِ وَقُدْوَةِ كُلِّ عَامِدٍ وَنَاسِك، عَدَدَ الأَحْرَارِ وَالْلُوكِ وَالْمَالِكِ، وَالشَّعَائِرِ وَالقُرْبَاتِ وَالْمَناسِكِ، وَمَا تَوَسَّلَ مُتَوَسِّلُ وَالبِّقَاعِ وَالعَرَصَاتِ وَالْسَالِكِ، وَالشَّعَائِرِ وَالقُرْبَاتِ وَالْمَناسِكِ، وَمَا تَوَسَّلَ مُتَوسِّلُ بِجَاهِهِ إِلَى اللهِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ الحَالِكِ، فَأَقْبِلَتْ عَثَرَاتُهُ وَنَجَامِنْ الأَسْوَاءِ وَالمَعَاطِب

وَالْهَالِكِ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قِبْلَةِ التَّضَرُّعِ وَالوَسَائِلِ وَبَابِ اللهِ، المَّفْتُوحِ لِلْمُضْطَرِّ وَالسَّائِلِ، عَدَدَ الأَوَاخِرِ وَالأَوَائِلِ، التَّضَرُّعِ وَالوَسَائِلِ، عَدَدَ الأَوَاخِرِ وَالأَوَائِلِ، وَالبُّطُونِ وَالشُّعُوبِ وَالْقَبَائِلِ وَالحُجَجِ وَالبَرَاهِينِ وَالدَّلَائِلِ، وَمَا خُتِمَتْ بِاسْمِهِ وَالبُطُونِ وَالشُّعُوبِ وَالْقَبَائِلِ وَالحُجَجِ وَالبَرَاهِينِ وَالدَّلائِلِ، وَمَا خُتِمَتْ بِاسْمِهِ الشَّرِيفِ الكُتُبُ وَالرَّسَائِلُ، وَقُضِيَتْ بِبَرَكَتِهِ الشُّؤُونُ وَالْمَارِبُ وَالْمَسَائِلُ، مِنْ يَوْمِ الشَّيَامُةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ،

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّيلِ السَّرَّاتِ الْكِرَامِ، وَقِدْوَةِ الأَجلَّةِ الأَفَاضِلِ وَالْجَهَابِذَةِ الأَعْلَامِ، الْأَمَاجِدِ (367) وَسَلِيلِ السَّرَّاتِ الْكِرَامِ، وَقِدْوَةِ الأَجلَّةِ الأَفَاضِلِ وَالْجَهَابِذَةِ الأَعْلَامِ، الْأَمَاجِدِ (367) وَسَلِيلِ السَّرَاتِ الْكِرَامِ، وَقِدْوَةِ الأَجلَّةِ الأَفَاضِلِ وَالْجَهَابِذَةِ الأَعْلَامِ، عَدَدَ الْوُحُوشِ وَالسِّبَاعِ وَالْهَوَامِّ، وَالطَّيُورِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ، وَالزُّهُورِ وَالرِّياضَاتِ عَدَدَ الْوُحُوشِ وَالسِّبَاعِ وَالْهَوَامِّ، وَالطَّيُورِ وَالدَّوَابِ وَالأَنْعَامِ، وَالزُّهُورِ وَالرِّياضَاتِ وَالْإِطَاحِ وَالأَكْمَامِ، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّحَابِ وَالْقَطْرِ وَالْغَمَامِ، وَيَتَوَالَى عَلَى مَمَّرِ الأَزْمِنَةِ وَالدُّهُورِ فِي السَّمَاءِ مِنَ السَّحَابِ وَالْقَطْرِ وَالْغَمَامِ، وَيَتَوَالَى عَلَى مَمَّرِ الأَزْمِنَةِ وَالدُّهُورِ فَي السَّمَاءِ وَشَهْرٍ وَعَامٍ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى عَلَى مَمَّرِ الأَزْمِنَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كِيمِيَّاءِ كَنْزِ السِّرِّ الْمَصُونِ وَخِزَانَةِ المَوَاهِبِ وَالعِلْمِ اللَّدُنِيِّ المَكْنُونِ، عَدَدَ الأَمْصَارِ وَالقُرَى كَنْزِ السِّرِّ المَصُونِ وَخِزَانَةِ المَوَاهِبِ وَالعِلْمِ اللَّدُنِيِّ المَكْنُونِ، عَدَدَ الأَمْصَارِ وَالقُرى وَالخُصُونِ، وَتَصَرَّفَ مِنَ الأُمُورِ وَمَا هَجَسَ فِي القُلُوبِ مِنَ الأَفْكَارِ وَالخَوَاطِرِ وَالظُّنُونِ، وَتَصَرَّفَ مِنَ الأُمُورِ التَّكُوينِيَّةِ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّونِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَسَاسِ بِنَاءِ الْحَقِّ الْمُرْصُوصِ، وَسَيِّدِ الْأَمَاثِلِ وَالأَفَاضِلِ وَالخُصُوصِ، عَدَدَ الأَمْثِلَةِ وَالشَّوَاهِدِ وَالنَّصُوصِ، وَالنَّرُاقِ وَالطَّوَارِقِ وَاللَّصُوصِ، وَالنَّرُاقِ وَالطَّوَارِقِ وَاللَّصُوصِ، وَالنَّرُاقِ وَالطَّوَارِقِ وَاللَّصُوصِ، وَالنَّرُ مُوصِ، وَالنَّرُاقِ وَالطَّوَارِقِ وَاللَّصُوصِ، وَالنَّمُوصِ، وَالأَجْرِ الوَافِرِ المُنبَّةِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ وَمَا أَعْظِيَ مِنَ الْعَمَلِ الْكَامِلِ غَيْرِ المَنْقُوصِ، وَالأَجْرِ الوَافِرِ المُنبَّةِ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الأَخَادِيثِ المَنْصُوصِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اللَّهَ مَرَّةِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبيبك

القَائِمِ لَكَ بِالنَّفْلِ وَالفَرْضِ وَصَفِيِّكَ الشَّفِيعِ فِي الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْحِسَابِ وَالْعَرْضِ، عَدَدَ الْبَسْطِ وَالْقَبْضِ، وَالْتَّوَدُّدِ وَالْحُبِّ (368) وَالْبُغْضِ، وَالْخُصُوصِ وَالْعُمُومَ وَالْكُلِّ وَالْبَعْضِ، وَمَا سَجَدَ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَمَا أَحَاطَ بِهِ وَالْعُمُومَ وَالْكُلِّ وَالْبَعْضِ، وَمَا سَجَدَ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ اللَّذِي لَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ شَكُّ وَلَا وَهُمْ وَلَا نَقْصٌ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى عَلْمُهُ النَّذِي لَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ شَكُّ وَلَا وَهُمْ وَلَا نَقْصٌ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَيْرِ مَنْ تَلَدَّذَتْ بِاسْمِهِ الشِّفَاهُ وَالْمَسَامِعُ، وَطَابَتْ بِذِصْرِهِ الْجَالِسُ وَالْجَامِعُ، عَدَدَ الْسَاجِدِ وَالْمَنَابِرِ وَالصَّوَامِع، وَالْمَيَاهِ وَالْحِيَاضِ وَالْمَشَارِع، وَالْمَسَارِح وَالْمَرَاتِع وَالْمَزَارِع، وَمَا وَلِمَنَابِرِ وَالصَّوَامِع، وَالْمَيَاهِ وَالْحِيَاضِ وَالْمَشَارِع، وَالْمَسَارِح وَالْمَرَاتِع وَالْمَزَارِع، وَمَا وَلِمَنَابِرِ وَالْمَنْوَامِع، وَالْمَزَارِع، وَحَشَعَتْ عِنْدَ وُجُودِ الْحَنِينِ وَالْأَنِينِ وَإِللَّانِينِ وَالْأَنِينِ وَالْمُكَاءِ وَإِرْسَالِ الْمَدَافِعِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمُعَيْنَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، فَجْرِ النُّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ البَازِغِ وَسَيْفِ الشَّرِيعَةِ وَالْحَقِيقَةِ الدَّامِغِ، عَدَدَ كُلِّ مَمْلُوَّ وَعَامِرٍ وَفَارِغ، وَمُتَوَسِّطٍ وَقَصِيرٍ وَسَابِغ، وَكَهْلٍ وَصَبِيٍّ وَبَالِغ، وَمَا حَاكَ نَسَّاجٌ وَعَامِرٍ وَفَارِغ، وَمُتَوَسِّطٍ وَقَصِيرٍ وَسَابِغ، وَكَهْلٍ وَصَبِيٍّ وَبَالِغ، وَمَا حَاكَ نَسَّاجٌ وَصَاغً صَائِغٌ، وَأَحْرَمَ مُحْرِمٌ بِذِي الحُلَيْفَةِ وَيلَمْلُم وَنَجْدٍ وَرَابَغ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلُ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، رَحْمَةِ القَوِيِّ وَالشَّرِيفِ، وَصَاحِبِ القَلْبِ الْمُنَوَّرِ وَالْجَسَدِ اللَّطِيفِ، عَدَدَ الوَضِيعِ وَالشَّرِيفِ، وَالشَّعِيفِ، وَصَاحِبِ القَلْبِ الْمُنَوَّرِ وَالْجَسَدِ اللَّطِيفِ، عَدَدَ الوَضِيعِ وَالشَّرِيفِ، وَالشَّقْ الْفَوَاءِ وَسُمِعَ لَهُ رَفِيقٌ، وَالشَّقْ الْمُ وَالْمَدِيْ وَالْمَقِيفِ، وَمَا طَارَ طَائِرٌ فِي الْهَوَاءِ وَسُمِعَ لَهُ رَفِيقٌ، وَشَهِدَ (369) شَاهِدُ بِتَزْكِيَّةِ عَدْلَيْنِ وَلَفِيفٍ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَيُ كُلُّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ الطَّاهِرِ الشِّيمِ وَالأَخْلَاقِ، وَصَفِيِّكَ المَبْعُوثِ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَا وَمَكَارِمِ الشِّيمِ وَالأَخْلَاقِ، وَصَفِيِّكَ المَبْعُوثِ بِالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَا وَمَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، عَدَدَ مَا أَكْرَمَهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ الأَفْعَالِ الجَمِيلَةِ النَّي لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا أَحَدُّ مِنَ الشَّرَاتِ السُّبَّاقِ، وَأَرْبَابِ الأَحْوَالِ الرَّبَانِيَّةِ وَالمَواجِدِ وَالأَذْوَاقِ، وَأَهْلِ الصِّدْقِ مِنَ الشَّرَاتِ السُّبَّاقِ، وَأَهْلِ الصِّدْقِ

وَالمَحَبَّةِ وَالأَفْرَادِ الْمُسْتَغْرِقِينَ فِي بُحُورِ الوَلَهِ وَالشَّوْقِ وَالاِشْتِيَاقِ، وَمَا سُطِّرَ مِنْ شَمَائِلِهِ فِي بُطُونِ الدَّفَاتِرِ وَالأَوْرَاقِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ جَوَاهِرِ الوَحْيِ مِنْ شَمَائِلِهِ فِي بُطُونِ الدَّفَاتِرِ وَالأَوْرَاقِ، وَمَا نَزَلَ عَلَى قَلْبِهِ مِنْ جَوَاهِرِ الوَحْيِ مِنْ حَضْرَةِ مَوْلَانَا المَلِكِ الْخَلَّاقِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نُزْهَةِ المَّحَافِلِ وَالمَجَالِسِ وَثَرْوَةِ الأَغْنِيَاءِ وَالمَفَالِسِ، عَدَدَ البَوَاعِثِ وَالخَواطِرِ وَالهَوَاجِسِ، المَحَافِلِ وَالمَجَالِسِ وَثَرْوَةِ الأَغْنِيَاءِ وَالمَفَالِسِ، عَدَدَ البَوَاعِثِ وَالخَواطِرِ وَالهَوَاجِسِ، وَالعُيُونِ وَالجَوَاسِيسِ وَالوَارِدَاتِ وَالوَسَاوِسِ، وَمَرَدَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالأَبَالِسِ، وَمَرَدَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالأَبَالِسِ، وَمَا نَوَّهَ خَطِيبٌ بِذِكْرِهِ فِي المَسَاجِدِ وَالمَحَارِيبِ وَالمَدَارِسِ، وَفَاقَ مُلْكُهُ الأَحْمَدِيُّ وَمَا نَوَّهَ خَطِيبٌ بِذِكْرِهِ فِي المَسَاجِدِ وَالمَحَارِيبِ وَالمَدَارِسِ، وَفَاقَ مُلْكُهُ الأَحْمَدِيُّ مُلْكَ أَنُوشَرْوَانَ وَكِسْرَى وَفَارِسَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ الْأَمْلَاكِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ، وَنَبِيِّ الرَّحْمَةِ الَّذِي رَحِمْتَ بِهِ الْعَالَمَ الْعُلْوِيَّ وَالشُّمْلِكِ وَالْأَشْنِ وَالطَّعْنِ وَالْقَطْعِ وَالشُّمْلِيُّ وَبِسَاطَ الفُرْشِ، عَدَدَ الطَّلِّ وَالوَبْلِ وَالرَّذَاذِ وَالرَّشِّ، وَالطَّعْنِ وَالقَطْعِ وَالْخَلِّ وَالنَّمْنِ وَالْقَطْعِ وَالْخَشِّ، وَمَا رَقَّ قَلْبُ مُحِبً عِنْدَ (370) وَالْحَرِّ وَالْخَشِّ، وَمَا رَقَّ قَلْبُ مُحِبً عِنْدَ (370) سَمَاعِ مَدَائِحِهِ المُصْطَفُويَّةِ وَهَشَّ، وَعَظَّمَ وَبَجَلَّ وَسَهَلَ وَبَشَّ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَي صُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُدُوةُ كُلِّ عَفِيفٍ وَنَزِيهٍ وَنُورِ بَصِيرَةٍ كُلِّ عَارِفٍ وَنَبِيهٍ، عَدَدَ كُلِّ مَحْجُورٍ وَرَشِيدٍ وَسَفِيهٍ، وَبَلِيدٍ وَفَطِن وَذَكِيٍّ وَفَقِيهٍ، وَمُقَرَّبٍ وَصَفِيٍّ وَخَامِلٍ وَوَجِيهٍ، وَمَا فَازَ وَسَفِيهٍ، وَبَلِيدٍ وَفَطِن وَذَكِيٍّ وَفَقِيهٍ، وَمُقَرَّبٍ وَصَفِيٍّ وَخَامِلٍ وَوَجِيهٍ، وَمَا فَازَ مُحِبُّ بِرِضَاهُ فَنَالَ كُلَّ مَا يَؤْمَلُهُ وَيَشْتَهِيهِ، وَبَلَغَ مُنَاهُ فَظَفَرَ مِنْ مُرَادِهِ مَا يُحِبُّ مِنْ مَوْلَاهُ وَيَرْتَضِيهِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مِنْ مَوْلَاهُ وَيَرْتَضِيهِ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَيِّدِ سَرَاتِ أَهْلِ المَحْوِ وَالصَّحْوِ، عَدَدَ البَسْطِ وَالهَّنَاءَ وَالطَّرَبِ أَهْلِ المَحْوِ وَالصَّحْوِ، عَدَدَ البَسْطِ وَالهَّنَاءَ وَالطَّرَبِ وَالزَّهْوِ، وَالنَّهُو، وَالذَّهُولِ وَالنِّسْيَانِ وَالغَفْلَةِ وَالسَّهُو، وَالزَّهُولِ وَالنِّسْيَانِ وَالغَفْلَةِ وَالسَّهُو،

وَمَا خَلَقَهُ بِهِ مَوْلَاهُ مِنَ الصَّفْحِ وَالتَّجَاوُزِ وَالعَفْو، وَصَرَفَهُ فِي دَائِرَةِ مَمْلَكَتِهِ وَرَحِمَ بِهِ العَالَمَ السُّفْلِيَّ وَالعُلْوِيَّ، مِنَ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ فَرَحِ الزَّائِرُ بِرُؤْيَةٍ ضَرِيحهِ وَتَسَلَّى، عَدَدَ طَابَ المُحبُّ بِمَدْحِهِ وَتَجلَّى، وَأَشْرَفِ مَنْ فَرَحِ الزَّائِرُ بِرُؤْيَةٍ ضَرِيحهِ وَتَسَلَّى، عَدَدَ مَنْ حَجَّ وَجَاهَدَ وَصَامَ وَصَلَّى، وَتَرَقَّى فِي مَنَازِلِ الدُنُوَّ وَالقُرْبِ وَتدلَّى، وَشَرِبَ مِنْ مَنْ حَجَّ وَجَاهَدَ وَصَامَ وَصَلَّى، وَتَرَقَّى فِي مَنَازِلِ الدُنُوِّ وَالقُرْبِ وَتدلَّى، وَشَرِبَ مِنْ مُدَامٍ مَحَبَّتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ حَتَّى رَوِيَ وَتَمَلَّى، وَمَا أَشْرَقَ سَنَا نُورِهُ المُحَمَّدِيِّ فَ قُلُوبٍ مُدَامٍ مَحَبَّتِهِ المُحَمَّدِيِّةٍ حَتَّى رَوِيَ وَتَمَلَّى، وَمَا أَشْرَقَ سَنَا نُورَهُ المُحَمَّدِيِّ فَلُوبِ المُحَبِّينَ وَتَجَلَّى، وَاسْتَوْلَى سُلْطَانُ شَوْقِهِ عَلَى أَرْبَابِ الأَحْوَالِ وَالمُواجِدِ (371) وَتَولَى مُلْطَانُ شَوْقِهِ عَلَى أَرْبَابِ الأَحْوَالِ وَالمُواجِدِ (371) وَتَولَى مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الجَنَابِ الرَّفِيعِ، وَالقَدْرِ الْعَلِيِّ وَالْجَمَالِ الْبَارِعِ وَالْحُسْنِ الْبَهِيِّ، عَدَدَ كُلِّ نَبِيِّ وَوَلِيٍّ وَصَفِيِّ، وَمَحْبُوبٍ وَمُقَرِّبٍ وَمَقْبُولٍ وَمَرْضِي، وَسَعِيدٍ وَشَقِيٍّ وَخَفِيٍّ وَوَلِيٍّ وَصَفِيِّ، وَمَحْبُوبٍ وَمُقَرِّبٍ وَمَقْبُولٍ وَمَرْضِي، وَسَعِيدٍ وَشَقِيٍّ وَخَفِيًّ وَجَلِيِّ، وَمَا رَتَعَ عَاشِقُ فِي رَوْضِ مَحَاسِنِهِ السَّنِيِّ، وَكَرَعَ بِهِ فِي حِيَاضِ مَدَدِهِ وَجَلِيِّ، وَمَا رَتَعَ عَاشِقُ فِي رَوْضِ مَحَاسِنِهِ السَّنِيِّ، وَكَرَعَ بِهِ فِي حِيَاضِ مَدَدِهِ الْمُصْطَفُويِّ، وَكُوثَرِ مَعِينِهِ الشَّهِيِّ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي الْصُطَفُويِّ، وَكُوثَرِ مَعِينِهِ الشَّهِيِّ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمَ وَلَيْلَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً نَجِدُهَا عُدَّةً لِيَوْمِ النَّدَامَةِ وَالحَسْرَةِ، وَتَقِينَا بِهَا هَوْلَ اللَّوْقِفِ وَنَكَالَهُ وَشَرَّهُ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

- حَاءٌ حَبَاهُ الرَّبُ كُلَّ فَضِيلَةٍ ﴿ دُونَ الْوَرَى جَلَّتْ عَنِ الْإِحْصَاءِ
- كَافٌ كَمَالَاتُ المُحَاسِن نَالَهَا ﴿ قَدْ سُطِّرَتْ فِي مُصْحَفِ الحُكَمَاءِ
- لَامٌ لَهُ القَدْرُ الرَّفِيعُ شَـنَفَاعَةً ﴿ وَوَسِيلَةً مِنْ أَرْحَـم الرُّحَمَاءِ
- مِيمٌ مَـقَامَاتٌ لَهُ مَحْمُ ودَةٌ ﴿ مَرْفُ وعَةٌ قَدْرًا عَلَى الشَّرَفَاءِ
- نُصونٌ نَبِيٌّ عَاقِصِبٌ مَاحِ لَهُ ﴿ حَوْضُ الْوُرُودِ غَدًا مِنَ الْأَصْدَاءِ
- صَادُّ صَفَا لَّعَانُ طَلْعَةِ وَجْلُهِ ﴿ يَسْبِي الْعُقُولَ بِزِينَةٍ وَصَلِمَاءِ
- سِينٌ سِرَاجٌ لِلْهِدَايَةِ سَاطِ ـ عُ وَلَقَدْ زَهَى كَالْبَدْرِ فِي الظُّلْمَاءِ

سِينٌ شَمَائِلُهُ اللَّايِحَةُ قَدْ كَسَتْ ﴿ لَلِرُّسْلِ ثَوْبَ جَلَالَةِ وَبَهَاءِ (372) هَاءٌ هُوَ السَّنَدُ الْمَتِينُ لَنَا غَصِدًا ﴿ يَصِوْمَ الْقِيَامَةِ عَاقِدٌ للَّوَاءِ يَاءٌ يَنَابِيعُ الصَّلَاةِ عَلَى يَهِ مَا ﴿ سَجَعَ الحَمَامُ بِرَوْضَةٍ غَصَنَاءِ يَاءٌ يَنَابِيعُ الصَّلَاةِ عَلَى يَهِ مَا ﴿ سَجَعَ الحَمَامُ بِرَوْضَةٍ غَصَنَاءِ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَنْ مَنْ مَنْ مَقَامَهُ وَرَفَعْتَ عُلاَهُ وَأَفْضَلِ مَنْ خَصَّصْتَهُ بِعُلُوِّ الْمُرْتَبَةِ وَكَمَالِ الْجَاهِ، شَرَّفْتَ مَقَامًا عَدَدَ طَبَقَاتِ التَّائِبِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أَكْرَمْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا عَدَدَ طَبَقَاتِ التَّائِبِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أَكْرَمْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوَرَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الدُّنْيَا وَتَرْكُ الرِّيَاسَةِ، وَبَدْلُ النَّفْسِ للهِ وَفِي اللهِ، وَأَضْعَافَ وَوَرَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الدُّنْيَا وَتَرْكُ الرِّيَاسَةِ، وَبَدْلُ النَّفْسِ للهِ وَفِي اللهِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْضَامَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ الْعَطِرِ الأَنْفَاسِ وَالرَّوَائِحِ وَصَفِيِّكَ الْمَخْفُوظِ جَانِبُهُ مِنَ الرَّذَائِلِ وَالقَبَائِحِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الزَّاهِدِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوَرَاثَةً، وَهِيَ: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَتَزْكِيَةُ الأَعْمَالِ وَحِفْظُ الْجَوَارِح، وَأَضْعَافَ وَوَرَاثَةً، وَهِيَ: مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ وَتَزْكِيَةُ الأَعْمَالِ وَحِفْظُ الْجَوَارِح، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الذُّنْيَا إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفُسِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَنْفُ مَرَّة.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَيْرِ مَنْ لَهَجَ المُحَبُ بِذِحْرِهِ فِي الخَلَواتِ وَالجَلَوَاتِ، وَأَفْضَلِ مَنْ خُصَّ بِقَبُولِ الوَسَائِلِ لَهَجَ المُحَبِّ بِذِحْرِهِ فِي الخَلَواتِ وَالجَلَوَاتِ، وَأَفْضَلِ مَنْ خُصَّ بِقَبُولِ الوَسَائِلِ وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُتَورِّعِينَ وَمَرَاتِبِهِمْ (373) الثَّلاَثَةِ، النَّي عَيَّنْتَهُمْ لَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: اجْتِنَابُ المَعَاصِي وَتَرْكُ مَا سِوَى البُلْغَةِ مِنَ الجَّلَالِ وَانْفِطَامِ النَّفْسِ عَنْ الشَّهَوَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ القِيَامَةِ فَيُ كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد، سِرِّ فَاتِحَةِ الكِتَابِ المَسْطُورَةِ وَسُلْطَانِ المَمْلَكَةِ المُؤَيَّدِ المَنْصُورِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الفُقَرَاءِ وَمَرَاتِبَهُمُ الثَّلاَثَةِ، النَّثي وَقَّقْتَهُمْ لَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ حِفْظُ الأَوْقَاتِ وَصِيَانَةُ الفَقْرِ وَالتَّعَفُّفُ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ الأَوْقَاتِ وَصِيَانَةُ الفَقْرِ وَالتَّعَفُّفُ فِي جَمِيعِ الأُمُورِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ

يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، إِمَامِ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ وَعَيْنِ مَادَّةِ مَدَدِ العَارِفِينَ وَخَوَّاصِ الأَصْفِيَاءِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الأَغْنِيَاءِ بِاللهِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، الَّتِي أَنْزَلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، الأَغْنِيَاءِ بِاللهِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، الَّتِي أَنْزَلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: بَدْلُ الأَمْوَالِ بِغَيْرِ المَنَّةِ وَالأَدَى وَالتَّوَاضُع عِنْدَ الفُقَرَاءِ وَطَلَبِ الإِخْلَاصِ فِي وَهِيَ: بَدْلُ الأَمْوَالِ بِغَيْرِ المَنَّةِ وَالأَدَى وَالتَّوَاضُع عِنْدَ الفُقَرَاءِ وَطَلَبِ الإِخْلَاصِ فِي أَنْفُسِهِمْ عِنْدَ خَطَرَاتِ الرِّيَا، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، لِسَانِ أَهْلِ البَلَاغِ وَالفَصَاحَةِ (374) وَمَعْدِنِ الجُودِ وَالكَّرَمِ الرَّحْبِ الجَنَابِ وَالسَّاحَةِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الصَّابِرِينَ وَمَرَاتِبَهُمُ الثَّلَاثَةِ، الَّتَي مَنَنْتَ عَلَيْهِمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوَرَاثَةً، وَهِيَ: الخُرُوجُ مِنَ الجَزَعِ عِنْدَ الفَاقَةِ وَنَشَاطِ القَلْبِ عِنْدَ نُزُولِ البَلَاءِ وَإِيثَارُ البَلاءِ عَلَى الرَّاحَةِ، وَأَضْعَافَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عِيدِ الْسَرَّاتِ وَالأَوْرَاحِ، وَكَنْزِ الْغِنَا وَالْمَتَاجِرِ وَالأَرْبَاحِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الشَّاكِرِينَ وَمَرَاتِبَهُمُ الثَّلاَثَةِ، الثَّلاَثَةِ، الثَّلاَثَةِ، الثَّلاَثَةِ، وَهِيَ: قَصْرُ أَلْسِنَتُهُمْ عَنِ الثَّلاَثَةِ، الثَّنَاءِ مَعَ عَرْفَانِهِمْ نِعَمَ رَبِّهِمْ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، وَعَدَم الْغَفْلَةِ فَيُ قُلُوبِهِمْ عَنْ مَعْرِفَةِ الثَّنَاءِ مَعَ عَرْفَانِهِمْ وَالْخُرُوجِ عَنْ رَسْمِ الأَعْوَاضِ فِي بَذْلِ الأَرْوَاحِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ حَلَيْ الْأَرْوَاحِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. ذَلِ الْأَرْوَاحِ، وَأَضْعَافَ أَنْفَ مَرَّةٍ. ذَلِ الْأَرْوَاحِ، وَأَضْعَافَ أَنْفَ مَرَّةٍ. ذَلِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَيْرِ مَنْ كَارَتِ العُقُولُ فِي بَدِيعٍ حُسْنِهِ وَبَهَائِهِ، وَأَشْرَفِ مَنْ لَاحَظْتَهُ بِعَيْنِ عِنَايَتِكَ فِي عَدْئِهِ وَانْتِهَائِهِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْمُتَوَكِلِّينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، النَّي أَتْحَفْتَهُمْ بِهَا بَدْئِهِ وَانْتِهَائِهِ، مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: اسْترْسَالُ النَّفُوسِ للهِ عِنْدَ نُزُولِ بَلَائِهِ، وَبَدْلِ المَحَبَّةِ لَهُ طَلَبًا لِرِضَاهُ وَضَبْطُ الخَاطِرِ مِنَ الخَطَرَاتِ عِنْدَ جَرَيَانِ قَضَائِهِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ وَالْمَاهُ وَلَاكًا لِي عَوْم القِيَامَةِ فِي الْنِهِ عَلَى يَوْم وَلَيْلَةٍ وَالْعَرَاتِ عَلْمَاهُ وَلَيْلَةٍ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي إِلَى يَوْم القَيْلَةِ الْمُولِ وَلَيْلَةً إِلَى يَوْم القَيْلَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ فِي الْمُ الْفِيامَةِ فِي الْهُ الْمُ لَا فَرَاقَ الْمُ لَيْ الْمُ لَالْمُ لَيْفُوسِ اللّهِ يَالْمُ لَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَكُولُ اللْمُ لَلْهُ لَا لَمْ لَالْمُ لَا لَعْمَالِهُ الْمُ لَكُولَ اللْمُ لَا لِيَالِهُ لَا لِلْمَالَةِ لَا لَعْمَالِهُ لَكَ الْمُ لَيْمُ لَا لَا لَالْمُ لَالْمِي الْمُ لَيْمِ الْمُ لِيَالِهِ لَا لَيْلِهُ لَا لَعْمَالِهُ لَالْمِ لَالْمِي لَا لَالْمُ لَيْ الْمُ لَيْمِ الْقِيلَةِ لِلْكُولِ الْمُؤْلِلَةُ لَاكُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمَالَةُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَالْمِي الْمُؤْلِقُ لَالْمُ لِلْمُ لَيْلُولُ لَالْمُ لِلْكُولُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَيْلُولُ لَا لَالْمُ لِيْلِ لَالْمُ لَالْمُ لَيْلِلْمُ لَالْمُ لَالْمُعْلِقِ لَا لَالْمُ لِلْمُ لَالَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ

سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا (375) مُحَمَّدٍ، كُنْزِ الْأَسْرَارِ الْمَصُونَةِ، وَدُرَّةِ الصَّدَفِ الْمَخْبُوءَةِ فِي ضَمَائِرِ الْغَيْبِ الْمُنُونَةِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْأَسْرَارِ الْمَصُونَةِ، وَدُرَّةِ الصَّدَةِ، الَّتِي مَلَّكْتَهُمْ إِيَّاهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: الرَّاضِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، الَّتِي مَلَّكْتَهُمْ إِيَّاهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ اخْتِيَارِهِمْ فِي اخْتِيَارِ مَوْلَاهُمْ، وَتَرْكُ تَدْبيرِهِمْ فِي مُرَادِهِ وَصَوْنِ أَسْرَارِهِمُ عَمَّا دُونَهُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ عَمَّا دُونَهُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بَحْرِ الْمَالُومِ وَالْأَسْرَارِ الْلَكُوتِيَّةِ، عَدَدَ الْوَاهِبِ وَالْإِمْدَادَاتِ الرَّحَمُوتِيَّةٍ وَمِفْتَاحٍ خَزَائِنِ الْعُلُومِ وَالْأَسْرَارِ الْلَكُوتِيَّةِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الصَّادِقِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي أَعْطَيْتَهُمْ إِيَّاهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوَرَاثَةً، وَهِيَ: إِخْلَاصُ الْعُبُودِيَّةِ عَنْ رُؤْيَةِ الْخَلْقِ وَإِخْلَاصُ السِّرِ عَنْ رُعُونَةِ النَّفْسِ وَإِخْلَاصُ السِّرِ عَنْ رُعُونَةٍ النَّفْسِ وَإِخْلَاصُ السِّرِ عَنْ رُعُونَةٍ النَّفْسِ وَإِخْلَاصُ التَّوْحِيدِ عَنْ رَسْمِ الْحُدُوثِيَّةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، يَنْبُوعِ الخَيْرِ وَالبَرَكَاتِ وَنُخْبَةِ الأَفَاضِلِ المُوفَّقِ فِي السُّكُونِ وَالحَرَكَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُرَاقِبِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ، الَّتِي شَرَّفْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: الْمُرَاقِبِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ، النَّتِي شَرَّفْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: دَفْعُ الخَطَرَاتِ وَإِخْفَاءُ المُنَاجَاةِ وَحِفْظُ الحُرُمَاتِ وَالخَلَوَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. وَلِيَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، سَلِيلِ السَّرَاتِ الْكِرَام، وَعَرُوسِ مَقَاصِرِ الأُنْسِ وَدَارِ السَّلَام، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْخَائِفِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّيْ أَهَّلْتَهُمْ (376) لَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: قِلَّةُ النَّوْم، وَقِلَّةُ الأَكْلِم، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيْ كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةً.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُدْوَةُ الأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ وَعُمْدَةُ الأَوْتَارِ الرَّاسِخِينَ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الرَّاجِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ وَعُمْدَةُ الأَوْتَارِ الرَّاسِخِينَ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الرَّاجِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ

الثَّلاَثَةِ، الَّتي هَيَّأْتَهُمْ لَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الطَّمَع فِ الدَّارَيْنِ وَالْإِرْتِقَاءُ مِنْ هَاتَيْنِ الْمَنْزِلَتَيْنِ وَتَخْلِيَةُ السِّرِّ عَنْ ذِكْرِ الْعَالَمِينَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُرَادِ الْإِرَادَاتِ وَإِمَامِ أَهْلِ الصَّبْرِ وَالمُجَاهَدَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُحبِينَ وَمَرَاتِبِهُمُ الثَّلَاثَةِ، الْإِرَادَاتِ وَإِمَامٍ أَهْلِ الصَّبْرِ وَالمُجَاهَدَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُحبِينَ وَمَرَاتِبِهُمُ الثَّلَاثَةِ، النَّيَ وَجَهْتَهُمْ لَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: اتِّقَاءُ مَعْرِضَ الكَرَامَاتِ، وَتَصْفِيَّةُ القَلْبِ مِنَ الدَّرَجَاتِ بِوُصُولِهِمْ إِلَى مَقَامِ وَتَصْفِيَّةُ القَلْبِ مِنَ الدَّرَجَاتِ بِوُصُولِهِمْ إِلَى مَقَامِ المُشَاهَدَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِيَ المُسَاهَدَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِيَ الْشَاهَدَاتِ، وَأَضْعَافَ أَنْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، تَاجِ الْأَنْبِيَاءِ وَالأَرْسَالِ وَقُطْبِ دَائِرَةِ أَهْلِ الْأَنْسِ وَالإِدْلَالِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْمُشْتَاقِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، النَّتِي أَقَمْتَهُمْ فِيهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِي: احْتَرَاقُ الْقُلُوبِ بِنِيرَانِ الْجُوعِ، (377) وَاحْتَرَاقُ الأَزْوَاحِ الْقُلُوبِ بِنِيرَانِ الْحُوْفِ وَالإِجْلَالِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى بِنِيرَانِ الْجُوفِ وَالإِجْلَالِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي وَالإِجْلَالِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَهْفِ الأَمْنِ وَالْحِمَايَةِ وَسِرَاجِ أَهْلِ الرُّشْدِ وَالْهِدَايَةِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْعَاشِقِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّي وَصَفْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ طَلَبِ الوِلَايَةِ، وَتَرْكُ حَظِّ الْمَحَبَّةِ وَالْتِزَامِ السِّرِّ فِي مَنْزِلِ الرِّعَايَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ الْمُتُوَّ بِتَاجِ الْيُمْنِ وَالأَمَانِ وَصَفِيِّكَ المَقْرُونِ اسْمُهُ مَعَ اسْمِكَ فِي الشَّهَادَةِ وَالأَذَانِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُوقِنِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ، الَّتِي لَاحَظْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ وَالأَذَانِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُوقِنِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ، النَّي لَاحَظْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الشَّفَقَةِ عَلَى النَّفْسِ وَدَوَام رِعَايَةِ القُلُوبِ وَالشُّرُوعِ فِي مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الشَّفَقَةِ عَلَى النَّفْسِ وَدَوَام رِعَايَةِ القُلُوبِ وَالشُّرُوعِ فِي تَرْكُ الجَدْثَانِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ تَرْكِيةِ الأَرْوَاحِ عَنْ ذِكْرِ الحِدْثَانِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، إِمَامِ حَضْرَةٍ أَهْلِ القُرْبِ وَالدُّنُوِّ وَمَحَلِّ الرَّأْفَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالحُنُوِّ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْسُنَأْنِسِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ، الَّتِي قَوَّيْتَهُمْ عَلَيْهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، السُّنَأْنِسِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ، النَّتِي قَوَّيْتَهُمْ عَلَيْهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِمِي: الْإِعْرَاضُ عَنِ الْخَلْقِ وَإِلْقَاءُ الخَاطِرِ إِلَى مَشْهَدِ طُلُوعِ صُبْحِ أَنْوَارِ (378) وَهِيَ: الْإِعْرَاضُ عَنِ الْخَلْقِ وَإِلْقَاءُ الخَاطِرِ إِلَى مَشْهَدِ طُلُوعِ صُبْحِ أَنْوَارِ (378) الْشَاهَدَةِ، وَطَهَارَةُ السِّرِ عَنْ مُعَارَضَةِ الْعَدُوِّ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، ذُرَّةِ المَحَاسِنِ وَمَوْقِع جَوَاهِرِ أَنْوَارِ الصِّفَاتِ وَالأَسْمَاءِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُطْمَئِنِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ، وَمَوْقِع جَوَاهِر أَنْوَارِ الصِّفَاتِ وَالأَسْمَاءِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُطْمَئِنِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَةِ وَالصَّبْرُ فِي الثَّلاَءِ وَالصَّبْرُ فِي الغَنَا، وَالشُّكْرُ الَّتِي هَدَيْتَهُمْ لَهَا مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: التَّمَكُنُ فِي البَلاءِ وَالصَّبْرُ فِي الغَنَا، وَالشُّكْرُ فِي النَّعْمَا، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كَالنَّعْمَا، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَعْدِنِ السِّرِ وَالولَايَةِ وَتَمِيمَةِ الْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُحْسِنِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ السِّرِ وَالولَايَةِ وَتَمِيمَةِ الْحِفْظِ وَالرِّعَايَةِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ المُحْسِنِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، النَّتِي أَذَقْتَهُمْ طَعْمَهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: صِحَّةُ العُبُودِيَّةِ بِنَعْتِ رُوْيَةٍ الشَّاهَدَةِ، وَبَدْلِ الرُّوحِ اللهِ بِلَا رَغْبَةٍ فِي طَلَبِ الجَنَّةِ، وَمُطَالَعَةِ أَنْوَارِ بِنَعْتِ رُوْيَةٍ المُشَاهَدَةِ، وَبَدْلِ الرُّوحِ اللهِ بِلَا رَغْبَةٍ فِي طَلَبِ الجَنَّةِ، وَمُطَالَعَةِ أَنْوَارِ الْكِفَايَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلَ الْكِفَايَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلَ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ .

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَحَلِّ الصَّدْقِ وَالتَّصْدِيقِ وَالإِخْلَاصِ وَقُطْبِ دَائِرَةِ أَهْلِ الخُصُوصِيَّةِ وَالإِخْتِصَاصِ، عَدَدَ طَبَقَاتٍ أَهْلِ الْعُرِفَةِ وَهُمُ الذَّاكِرُونَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، الَّتِي حَلَّيْتَهُمْ بِهَا جَعَلْتَهَا طَبَقَاتٍ أَهْلِ الْعَرِفَةِ وَهُمُ الذَّاكِرُونَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، النَّتِي حَلَّيْتَهُمْ بِهَا جَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: رَفْعُ الوَسْوَاسِ وَطَرْدُ الغَفْلَةِ مِنَ (379) القَلْبِ بَيْنَ النَّاسِ، وَالخُرُوجُ مِنْ رُسُومِ الأَشْخَاص، فَصَّلِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً تَكْتُبُنَا بِهَا فِي وَالخُرُوجُ مِنْ رُسُومِ الأَشْخَاص، فَصَّلِ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً تَكْتُبُنَا بِهَا فِي وَالخُرُوجُ مِنْ رُسُومِ الأَشْخَاص، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ أَحِبَّائِكَ الفَائِزِينَ يَوْمَ يُؤْخَدُ بِالنَّواصِي، وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ، بفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ، بفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ، بفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

وَمِنْ تَمَّ تَرْقَى لِلْحَيَاءِ وَتَــدْنُ مِنْ ﴿ مُرَاقَبَةِ الْمُوْلَى وَتَخْــشَى مِــنَ الذَّنْب فَشُكْرُكَ للنَّعْمَاء يُوجِبُ خِدْمَـةً 
 لَنْ نِلْتَ مِنْهُ الفَضْلَ إِنْ كُنْتَ ذَا لُبِّ وَتَرْجُو بِأَعْـــمَالِ مُوَافَقَـــةً إِلَى ﴿ الرَّشَادِ عَلَى شَوْقِ وَجَفْنُكَ ذُو سَـكْبِ وَقَدْ يَعْتَرُيكَ الْأَنْسُ بَعْدَ الرَّجَا كَمَا ﴿ تَدُوبُ بَعِيدِ الْخَوْفِ مِنْ هَيْبَةِ الْحُبِّ وَبَسْ طُكَ مَا أَقَدِمْتَ بِحَدِقًهِ ﴿ وَكِالقَبْضِ مَا يُلْهِى النَّفُوسَ عَنِ الْعَيْبِ تَجَرَّ دْ تَفَرَّ دْ وَاتَّصَــلْ تَبْلُـع الْمُنَا ﴿ وَكُنْ رَاضِيًا إِنْ شِئْتَ تَخْلُصْ مِنْ حَجْبَ فَنَاؤُكَ نِعْمَ الشَّيْءِ وَالضَرْقُ مُجْتَبًى ﴿ وَجَمْعُكَ جَمْعُ الجَمْعِ يُتْمِرُ عَنْ ثَوْبَ وَكُنْ تَائِقًا وَالوَجْدُ يَحْمِلُ أَمْرَهُ ﴿ وَبَدْرُ التَّجَلِّي يُدْهِبُ الْهَصَمَّ عَنْ لُبِّ وَمَهْمَا تَخَلَّيْنَا جَنَ لِينَا تَحَللًا \* وَفِي المَحْ وِإِثْبَاتُ لِلتَبِعِ الرَّحْبِ وَصَحْوُكَ بَعْدَ الشَّكْرِ أَشْرَفَ مَنْزِل ﴿ وَسَامِرْ تُعَامَلْ بِالشِّهُودِ وَبِالقُرْبِ وَكُنْ وَارِدًا عِلْمَ الْيَقِينِ وَعَــيْنَهُ ﴿ وَحَقَّ الْيَقِينِ الزَّمْ تَجِدْ أَعْـذَبَ الشَّرْب وَكُنْ مُسْتَقِيمًا وَالحُضُـورَ الْزَمَنَّهُ ﴿ وَفِي الغَيْـبَةِ العَلْيَاءَ تَدْنُوا مِنَ الرَّبُّ وَمِنْ غَلَبَاتِ الْمَرْءِ يَرْقُصُ فَرْحَــةً ﴿ كَرَاعِي سِنِينَ الجَذْبِ يَفْرَحُ بِالصَّوْبِ وَهِ أَبْحُرِ التَّوْحِيدِ قَدْ غَـرَقَ النَّهَى ﴿ وَمَا غَرَقُوا حَتَّى عَلَـوْا رُتَبَ الحُبِّ (380) أَفَدْتُكَ عِلْمًا مَا شَمِمْ ــ تُ عَبِيرَهُ ﴿ وَلَا ذُقْتُ لَهُ حَــقًا وَلاَ كَانَ مِنْ دَأْبِ ذَكَرْتُ مَقَامَاتِ الْيَقِينَ تَشَــــُـوُّقًا ﴿ إِلَيْهَا وَمَا إِتْـيَانُهَا كَانَ مِنْ كَـسْبُ وَلَكِنْ رَجَوْتُ الله يُلْحِـقُني بمَــنْ ﴿ أَحَلَّ بِهَا وَالفَــضْلُ أَوْسَـعُ مِنْ ذَنْبِ وَيَخْتِمُ لِي بِالخَيْرِ عِنْدَ قُدُومِ لِنَا ﴿ عَلَيْهِ وَيُنْجِ لِينَا مِنَ الضَّيْقِ فِي التُّرَبِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى المُجْتَبَى الَّذِي ﴿ لَهُ شَـرَفُ يَسْمُو ارْتِفَاعًا عَلَى القُطْبُ عَلَيْهِ صَلَالًهُ اللهِ عَاطِرَةَ الشَّلَدَا ﴿ تَدُومُ مَعَ التَّسْلِيلِمِ وَالآلِ وَالصَّحْبِ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى ءَالْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، بَيْتِ الحِلْم وَالعِلْمِ وَالعَمَلِ وَخَيْرِ مِنْ بَلَّغْتَهُ مِنْ رَضَاكَ غَايَةَ القَصْدِ وَالأَمَلِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْمُتَفَكِّرَيِنَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي طَوَّقْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: إِرْسَالُ الأَرْوَاحِ إِلَى مُشَاهَدَةِ الغُيُوبِ لِتَرَائِي هِلَالَ جَلَالِ القِدَم، وَإِمْهَالَ العُقُول إلَى مَيَادِينِ الْمَلَكُوتِ لِمُشَاهَدَةِ الجَبِرُوتِ وَإِذْ لاَء القُلُوبِ إِلَى بِسَاطِ الْقُرْبَةِ لِطَلَب الوَصْلَةِ بنَعْتِ الْهيبَةِ، وَحَرَكَاتُ السِّرِّ فِي جَوَلَانِهِ فِي أَنْوَارَ الْبَقَاءِ وَالأَزَل، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذُلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُدُوةِ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَنُورِ بَصِيرَةِ الأَصْفِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ وَالأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الحُكَمَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي شَهَّرْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَّهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، طَبَقَاتِ الحُكَمَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي شَهَّرْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: التَّكَلُمُ بِالحِكْمَةِ لِلْمُرِيدِينَ، وَنَشْرِ العِلْمِ للطَّالَبِينَ وَإِرْشَادُ الصَّوَابِ (381) لِلْعَامِلِينَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ فِي لَلْعَامِلِينَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمَ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَرُوسِ الْوَاكِبِ وَالْحَضَرَاتِ وَنَبِيِّكَ الْمُسَمَّى بِالْمَاحِي وَمُقِيلِ الْعَثَرَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْحُكَمَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي وَسَمْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِي: الْحُكَمَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي وَسَمْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِي: الْخُكَمَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّيِّ وَسَمْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِي: الْفَرْقُ بِالسِّرِّ مِنْ مَقَامِ الْفِكْرِ، وَتَقْدِيسُ الشَّهْوَةِ الْخَفِيَّةِ عَنْ إِشْهَادِ الذَّكِرِ، وَدَفْعُ دَقَائِقِ الرِّيَاءِ فِي مَجَارِي الْخَطَرَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اللَّهُمُّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، زَيْنِ الزَّيْنِ الفَاتِحِ الوَفْرَةِ وَالغَدَائِرِ، وَقُرَّةِ الْعَيْنِ الْكَرِيمِ الأَهْلِ وَالْعَشَائِرِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الفَاتِحِ الوَفْرَةِ وَالغَدَائِرِ، وَقُرَّةِ الْعَيْنِ الْكَرِيمِ الأَهْلِ وَالْعَشَائِرِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ التَّلُوينِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّي ذَكَرْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: التَّفَكُرُ فِي الرُّبُوبِيَّةِ بِالْعَقْلِ لِتَحْصِيلِ المَعْرِفَةِ، وَالنَّظُرُ إِلَى قِدَم أَنْعَامِهِ بِالقَلْبِ لِتَحْصِيلِ الْمَعْرَفِةِ، وَالسَّيْرُ بِالرُّوحِ فِي عَالَمِ اللَّكُوتِ لِتَحْصِيلِ المُشَاهَدَة، وَهَذِهِ صِفَةُ لِتَحْصِيلِ المُصَلِّلِ المُحَبِّةِ، وَالسَّيْرُ بِالرُّوحِ فِي عَالَمِ اللَّكُوتِ لِتَحْصِيلِ المُشَاهَدَة، وَهَذِهِ صِفَةً مَنْ يُبَاشِرُ قَلْبُهُ نُورَ الأَحْدِيَّةِ عَلَى الأَوْقَاتِ السَّرْمَدِيَّةِ، فَهُؤَلَاءِ مُوثَرُونَ بِكُنُونِ مَنْ يُبَاشِرُ قَلْبُهُ نُورَ الأَحَدِيَّةِ عَلَى الأَوْقَاتِ السَّرْمَدِيَّةِ، فَهُؤَلَاءِ مُوثَرُونَ بِكُنُونِ مَنْ يُبَاشِرُ قَلْبُهُ نُورَ الأَحْدِيَّةِ عَلَى الأَوْقَاتِ السَّرْمَدِيَّةِ، فَهُؤَلَاءِ مُوثَرُونَ بِكُنُونِ التَّوْرِ التَّوْحِيدِ، مُغْتَرِفُونَ مِنْ بِحَارِ امْتِثَالِ حَقَائِقِ أَسْرَارِ الهَويَّةِ بنَعْتِ التَّجْرِيدِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، فَاطِقُونَ عَمَّا فِي الضَّمَائِرِ، كَاشِفُونَ مَكْنُونَ السَّرَائِرِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ وَلَيْلَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، (382) مَجَالِ فِكْرِ أَهْلِ الحُضُورِ وَالغَيْبَةِ، وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مَكَّةً وَطَيْبَةَ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الْحُضُورِ وَالغَيْبَةِ، وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ مَكَّةً وَطَيْبَةَ، عَدَدَ طَبَقَاتٍ أَهْلِ التَّمْكِينِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي قَابَلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِلِ التَّمْكِينِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّي قَابِلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ حِفْظُ جَنَاحِ العُبُودِيَّةِ عَلَى وَصِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَدَفْعُ تُهْمَةِ البَشَرِيَّةِ عَنْ مَصْدَرِ وَهِي حِفْظُ جَنَاحِ العُبُودِيَّةِ عَلَى وَصِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَدَفْعُ تُهْمَةِ البَشَرِيَّةِ عَنْ مَصْدَرِ كَشْفِ الْمُشَاهَدَةِ، وَرُسُوخُ السِّرِ فِي طَوَالِع سُلْطَانِ الهَيْبَةِ، وَأَضْعَافُ أَضْعَافِ ذَلِكَ

مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مَقْدِسِ سَرَاتِ الأَنْبِيَاءِ فِي مَرَاتِبِهِمْ وَعُلُوِّ مَقَامَاتِهِمْ، وَمَجْمَع حَقَائِق أَحْوَالِهِمْ وَسَائِرِ صَرَاتِبِهِمْ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الحَقِيقَةِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ الَّتِي عَامَلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الدُّعَاءِ عَلَى العُصَاةِ، وَتَحَمُّلُ إِذَايَتِهِمْ عَلَى طِيبِ النَّفْسِ، وَتَرْكُ الطَّمَع فِي مُجَازَاتِهِمْ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ عَلَى طِيبِ النَّفْسِ، وَتَرْكُ الطَّمَع فِي مُجَازَاتِهِمْ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ عَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي صُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، تُرْجُمَانِ النَّابُوءَةِ النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَكَنْزِ الأَسْرَارِ المَخْبُوءَةِ المُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، عَدَدَ طَبَقَاتِ النَّالُوءَةِ النَّاطِقِ بِالصِّدْقِ وَكُنْزِ الأَسْرَارِ المَخْبُوءَةِ المُعْلِنِ الْحَقَّ بِالْحَقِّ، عَدَدَ طَبَقَاتِ السِّرِّ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، الَّتِي حَقَّقْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِي: أَهْلِ السِّرِّ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، النَّتِي حَقَّقْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِي: كَتْمَانُ الأَسْرَارِ مِنْ خَوْفِ غَيْرَةِ الْحَقِّ عَلَيْهِمْ وَخُرُوجُهُمْ عَنْ مُرَادِهِمْ لِلْرَادِ الْحَقّ، وَتَغَقَّدُ جَمَالِ غَيْبِ غَيْبَهُ فِي صُدُورِهِمْ غَيْبَةً عَنْ الْخَلْقِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم فَلَائِةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةً. (883) مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْ يَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةً. (883)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُطْبِ الْعَوَالِمِ العُلْوِيَّةِ وَالسُّفْلِيَةِ وَسِرِّ المُوجُودَاتِ وَبَهْجَةِ الإِخْتِرَاعَاتِ الأَصْفُوانِيَّةِ وَجَمِيعِ المُصْنُوعَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْعَارِفِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي خَلَّقْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا المُصْنُوعَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ الْعَارِفِينَ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي خَلَّقْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، وَتَرْكُ الآخِرَةِ وَلَدَّتِهَا، وَيَجْلِسُونَ عَلَى مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: تَرْكُ الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا، وَتَرْكُ الآخِرَةِ وَلَدَّتِهَا، وَيَجْلِسُونَ عَلَى بَابِمَوْلَاهُمْ مُنْصَرِمِينَ عَمَّاسِوَاهُ مُفْلِحِينَ إِلَيْهِ بِنَعْتِ رَغَائِبِ المُحَبَّةِ مُفْتَقِرِينَ إِلَى بَابِمَوْلَاهُمْ مُنْصَرِمِينَ عَمَّاسِوَاهُ مُفْلِحِينَ إِلَيْهِ بِنَعْتِ رَغَائِبِ المُحَبَّةِ مُفْتَقِرِينَ إِلَى مُشَاهَدَتِهِ بِصَفَاءِ الْعُبُودِيَّةِ انْحَسَمُوا عَنْ الْمُكَوِّنَاتِ، وَانْقَطَعُوا إِلَيْهِ عَنِ المُخْلُوقَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ، مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيْ كُلِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيْ كُلِ يَوْمِ فَلَقْتَ الدُّنْيَا عَلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيْ أَلْفَ مَرَّة.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مُدَامِ الْمَحَبَّةِ الشَّهِيرِ الشَّرَابِ وَالدَّوْقِ وَعَرُوسِ الْمَلَكَةِ الْعَطِرِ الْجُيُوبِ وَالطَّوْقِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الْقَبْضِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّي حَبَّبْتَهُمُ فِيهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: عَدُّ أَنْفَاسِ الْمُرَاقَبَةِ فِي مَقَامَ الْحُزْنِ، وَالتَأَوُّهُ مِنْ صَمِيمِ القَلْبِ فِي

مَقَامِ الشَّوْقِ، وَصَبُّ الدِّمَاءِ فِي حَنِينِ العِشْقِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، عَسْلُوجِ دَوْحَةِ الْمَجْدِ الرَّطِيبِ وَرَوْضِ الْمَحَاسِنِ الْيَانِعِ الْخَصِيبِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الْبَسْطِ وَمُرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، النَّيَ أَدَّبْتَهُمْ فِيهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً (88) وَهِيَ: الْفَرَحُ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ، النَّيَ أَدَّبْتَهُمْ فِيهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً (88) وَهِيَ: الْفَرَحُ بَوَجْهِ الْتَبْعِبُ، وَالتَّقَرُبُ بِكَثْرَةِ النَّوَافِلِ إِلَى بَوْجِهِ الْحَبِيبِ، وَالتَّقَرُبُ بِكَثْرَةِ النَّوَافِلِ إِلَى الْقَرِيبِ الْجَبِيبِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْقَرِيبِ الْجَبِيبِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَي كُلُّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةِ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَطِيبِ حَضْرَةِ أَهْلِ القُرْبِ وَالْمُشَاهَدَةِ وَسَفِيرِ الغَيْبِ المَخْصُوصِ فِي بِسَاطِ الأُنْسِ بِالمُحَادَثَةِ وَالْمُكَالَّاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الشُّكْرِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَّثَةِ، الَّتِي هَذَّبْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِي: الشُّرُوعُ فِي السَّمَاعِ وَطَلَبِ الوَصلِ بِالنَّغَمَاتِ، وَانْتِشَاقُ نَوَافِحِ القُرْبِ بِالْمُرَاقَبَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا وَانْتِشَاقُ نَوَافِحِ القُرْبِ بِالْمُرَاقَبَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، إِنْسَانِ عَيْنِ الأَعْيَانِ وَسَيِّدِ وَلَدِ ءَادَم وَعَدْنَانِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الصَّحْوِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّي طَيَّبْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: السُّكُونُ فِي مَرَارَةٍ الثَّلَاثَةِ النَّيْكُونُ فِي طَيِّبْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: السُّكُونُ فِي مَرَارَةٍ الثَّلَاثَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّكُونُ فِي مَرَارَةٍ الهِجْرَانِ، وَالحَنِينُ وَالأَنِينُ مِنْ شَوْقِ الرَّحْمَانِ، وَالتَّحَنُّنُ عَلَى الخَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْخَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْخَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْخَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفِقِ الرَّحْمَانِ، وَالثَّحَنُّنُ عَلَى الْخَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفَقَةً عَلَى الْحَلَائِقِ شَفَقَةً اللَّائِقَ مَلَا اللَّهُ عَلَى الْحَلَائِقِ مَوْلَائِهُ مَنْ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، قُدْوةِ أَهْلِ السَّرْكِ وَالمُجَاحَدةِ، الصَّبْرِ وَالمُجَاهَدةِ وَسَيْفِ الحَقِّ القَاطِع بِظُهُورِهِ ظُهُورَ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالمُجَاحَدةِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الفَنَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ (385) الَّتِي قَرَّبْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الفَنَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ (385) الَّتِي قَرَّبْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: تَزْكِيَةُ الأَسْرَارِ بِالذِّكْرِ، وَتَوْلِيَّةُ الأَحْوَالِ بِالفِكْرِ، وَزَمُّ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: تَزْكِيَةُ الأَسْرَارِ بِالذِّكِرِ، وَتَوْلِيَّةُ الأَحْوَالِ بِالفِكْرِ، وَزَمُّ الأَشْبَاحِ بِزِمَامِ المُشَاهَدَةِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا عَلَى يَوْمِ

القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، نَبِيِّكَ الْكَثِيرِ الإِحْسَانِ لِذَوِي الرَّحِم وَالْمُواصَلَاتِ، وَصَفِيِّكَ الْخَالِصِ مَعَكَ فِي الصَّدْقِ وَالْمُعَامَلاَتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ البَقَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاثَةِ الَّتِي حَسَّنْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا وَالْمُعَامَلاَتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ البَقَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاثَةِ الَّتِي حَسَّنْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا وَالْمُعَامَلاتِ، عَدَد طَبَقَاتِ أَهْلِ البَقَاءِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاثَةِ النَّتِي حَسَّنْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِي ذِكْرُ الْمُشَاهَدَاتِ، وَنَشْرُ الكَرَامَاتِ وَالتَّخَلُصُ مِنَ الْهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِي ذِكْرُ الْمُشَاهَدَاتِ، وَنَشْرُ الكَرَامَاتِ وَالتَّخَلُصُ مِنَ اللهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِي ذِكْرُ الْمُشَاهَدَاتِ، وَنَشْرُ الكَرَامَاتِ وَالتَّخَلُصُ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كِتَابِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ وَالْإِفَادَاتِ وَمَحَلِّ الْيُمْنِ وَالْفَوْزِ وَالْسَّعَادَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ الْعُلُومِ وَالْحِكَمِ وَالْإِفَادَاتِ وَمَحَلِّ الْيُمْنِ وَالْفَوْزِ وَالْسَّعَادَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتٍ أَهْلِ الْاِنْبِسَاطِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ الَّتِي جَعَلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: الْإِنْبِسَاطِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ النَّي جَعَلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: الْإِنْبِسَاطِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلاَثَةِ النَّي جَعَلْتَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: الْإِنْبَقِيْلَ الشَّكْرِ، وَالْإِخْبَارُ عَنِ الْمَقَامَاتِ لِأَهْلِ الْإِنْبَارُ عَنِ الْمَقَامَاتِ لِأَهْلِ الْإِنْكَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِ الْإِرْادَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ الْمُعَافِ وَلِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلُ اللهُ مَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، مِنْهَاجِ الحَقِّ الوَاضِحِ الدَّلَائِلِ وَالعَلَامَاتِ، وَلِسَانِ الصِّدْقِ (386) المُؤَيَّدِ بِالمُعْجِزَاتِ وَالكَرَامَاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَمَرَاتِبِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي بَهَيْنَهُمْ بِهَا وَجَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوَرَاثَةً، وَهِيَ: الْإِسْتِقَامَةُ فِي الإِمْتِحَانِ بِنَعْتِ إِخْلاصِ الإِيمَانِ، وَتَرْكُ حُظُوظِهِمْ وَورَاثَةً، وَهِيَ: الْإِسْتِقَامَةُ فِي الإِمْتِحَانِ بِنَعْتِ إِخْلاصِ الإِيمَانِ، وَتَرْكُ حُظُوظِهِمْ فِي مَقَامِ المَحَبَّةِ بِوُجْدَانِ جَمَالِ القِدَمَ، لِأَنَّ المَحَبَّةَ حَظُّ العَارِفِ وَرُؤْيَةُ نَصِيبِ لِلْاَقَامِ المَحَبَّةِ بِوُجْدَانِ جَمَالًا القِدَمَ، لِأَنَّ المَحَبَّةَ حَظُّ العَارِفِ وَرُؤْيَةُ نَصِيبِ الْحَقِّ جَلَّ وَعَزَّ، وَرِعَايَةُ الأَسْرَارِ بِتَرْكِ رُسُومِ الإِقَامَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ الْحَقِّ جَلَّ وَعَزَّ، وَرِعَايَةُ الأَسْرَارِ بِتَرْكِ رُسُومِ الإِقَامَاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفِ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَاحِبِ الْفُتُوحَاتِ الْمُكِيَّةِ وَالْأَسْرَارِ الْجَلِيَّاتِ، عَدَدَ الْفُتُوحَاتِ الْمُكِيَّةِ وَالْأَسْرَارِ الْجَلِيَّاتِ، عَدَدَ الْفُتُوحَاتِ الْمُكِيَّةِ وَالْأَسْرَارِ الْجَلِيَّاتِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ حَقَائِقِ الْوَلَهِ وَأَنْفَاقِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: طَبَقَاتِ أَهْلِ حَقَائِقِ الْوَلَهِ وَأَنْفَاقِهِمُ الثَّلَاثَةِ النَّيْ جَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: الزَّفِيرُ فِي الْعَبْرَاتِ، وَالْغَوْرُ فِي الْأَزَلِيَّاتِ، وَبَدْلُ اللَّهُجَةِ لِلْأَبَدِيَّاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ الزَّفِيرُ فِي الْأَبَدِيَّاتِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ يَوْم خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْم القِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ.

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَحَّلِ التَّعْظِيمِ وَالتَّمْجِيدِ وَلِسَانِ أَهْلِ التَّأْيِيدِ وَالتَّوْفِيقِ وَالتَّسْدِيدِ، عَدَدَ طَبَقَاتِ أَهْلِ التَّعْظِيمِ وَالتَّهْمِ بِهَا جَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَوِرَاثَةً، وَهِيَ: الاتَّحَادِ وَأَنْفَاقِهِمُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي كَمَّلْتَهُمْ بِهَا جَعَلْتَهَا لَهُمْ مَقَامًا وَورَاثَةً، وَهِيَ: الاتَّحْدِيدِ، وَسَيْرُ السِّرِّ فَيْ قَدَم القِدَم قَمْعُ شَهَوَاتِ الْعِشْقِ عَنْ مَغَارِسِ أَشْجَارِ التَّوْحِيدِ، وَسَيْرُ السِّرِ فَيْ قَدَم القِدَم بِنَعْتِ التَّجْرِيدِ، وَطَيْرَانُ الرُّوحِ فَي بَقَاءِ الْبَقَاءِ بِأَجْنِحَةِ التَّفْرِيدِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ فَيْ التَّعْرِيدِ، وَطَيْرُانُ الرُّوحِ فَي بَقَاءِ الْبَقَاءِ بِأَجْنِحَةِ التَّفْرِيدِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ مَنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة (387) مَنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّة (387) فَصَلَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَمْنَحُنَا بِهَا مَدَّدَهُ الأَحْمَدِيَّ وَسِرَّهُ، بِفَضْلِكَ وَحَرَمِكَ يَا وَرَبَّ الْعَالِينَ. وَطَاعَتَهُ وَبِرَّهُ، بِفَضْلِكَ وَحَرَمِكَ يَا رَبَّ الْعَالِينَ.

ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ بِحُرْمَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الجَلِيلَةِ القَدْرِ، الرَّفِيعَةِ الجَنَابِ، السَّنِيَّةِ الفَحْرِ، الشُّريفَةِ المَكَانَةِ وَالْإِنْتِسَابِ، الطِّيِّبَةِ الذِّكْرِ الفَاتِحَةِ لِقَارِئِهَا خَزَائِنَ الغُيُوبِ وَمَغَالِيقَ الْأَبْوَابِ، المَاحِيَةِ الوزْرَ، الكَثِيرَةِ العَدَدِ الْعَظِيمَةِ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وَبِحُرْمَةِ الْمَمْدُوحِ بِهَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنْيَةٍ الأَصْحَاب وَبُغْيَةِ الأَحْبَابِ، وَنُخْبَةِ الأَطَايِبِ وَسِرَاجِ الأَقْطَابِ، الْمُؤْتَى جَوَامِعَ الْكَلِم وَالْمُكَلُّمُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، وَالْمُنَزَّلِ عَلَى قَلْبِهِ أَنْوَازُ النَّبُوءَةِ وَالرِّسَالَةِ وَسِرُّ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، وَالشَّفِيعِ الْمُشَفَّعِ فِي القَبْرِ وَيَوْمَ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، وَالْمُنْجِي أُمَّتَهُ مِنْ فِتْنَةِ السُّؤَال وَهَوْلِ الصِّرَاطِ وَالِمِيزَانِ وَأَلِيمِ العَذَابِ، أَنْ تُصَلَّىَ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ، صَلَاةً كَامِلَةً تَامَّةً تَقُودُنَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَرِيقَ الحَقِّ وَالصَّوَابِ، وَتَكْشِفُ بِنُورِهَا عَنْ قُلُوبِنَا ظُلْمَةَ الغَفْلَةِ وَالحِجَابِ، وَتُحَلِّينَا بِهَا بِحلْيِ الحَيَاءِ الكَامِلِ وَالْيَقِينَ الخَالِصِ وَحُسْن الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ وَكَمَالَ الآدَابِ، وَأَنْ تُكْرَمَنَا اللَّهُمَّ بِمَحَبَّتِهِ، وَتَمُّنَّ عَلَيْنَا بَمُرَافَقَتِهِ وَصُحْبَتِهِ، وَتَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلَ حِزْبِهِ وَمِلَّتِهِ، الْمُقْتَدِينَ بِهِ الْمُتَّبِعِينَ لِسُنَّتِهِ، الْمُتَثِلِينَ لِأْوَامِرِهِ الْمُشْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَسِيرَتِهِ، وَتَمْلاْ قُلُوبَنَا بِأَسْرَارِ حِكْمَتِهِ وَخَالِص مَوَدَّتِهِ، وَتَقُودَ جَوَارِحَنَا لِطَاعَتِهِ وَخِدْمَتِهِ، وَتَحْشُرَنَا اللَّهُمَّ فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ مَعَ طَائِفَتِهِ النَّقِيَّةِ وَأَهْل نِسْبَتِهِ، وَتُجَازِيَهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ (388) نَبيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ، وَتُؤْتِيَهُ مِنَ الوَسِيلَةِ وَالفَضِيلَةِ وَالدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لِنَفْسِهِ وَفَوْقَ أُمْنِيَّتِهِ، وَتُجَدِّدَ عَلَيْنَا مِنْ شَرَائِفِ صَلَوَاتِكَ، وَلَطَائِفِ بَرَكَاتِكَ، وَعَوَارِفِ تَسْلِيمِكَ وَتَحِيَّتِكَ مَا تَزيدُهُ بِهِ فِي عَرَصَاتِ القِيَامَةِ

بُرُوراً وَاحْتَرَامًا، وَتَعْظِيمًا وَإِجْلَالًا وَإِحْرَامًا، وَتَمْنَحَهُ بِهِ فِي أَعْلَى عِلِّيِينَ حُورًا وَولْدَانًا وَقُصُورًا وَخِيَامًا، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

هَـدِيَّةُ رَبِّي العَالَمِينَ لِخَــلْقِهِ \* مُحَمَّدُنَا أَكُـرِمْ بِهِ مِنْ مُحَمَّدِ هُوَ الرَّحْمَةُ الْمُهْدَاةُ لِلْخَلْقِ كُلِّهِمُ ﴿ فَطُوبَى لِلْنْ قَدْ فَازَ مِنْهَا بِأَسْـعُدِ شَكَرْنَا قَبِلْنَاهَا هَـدِيَّةَ مَالِـكِ ﴿ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنَيْنِ وَالْقَلْبِ وَالْيَدِ فَأَهْلًا بِهِ أَلْصَا وَأَلْفَيْنِ بَعْدَهَا ﴿ وَءَالَافَ أَلْفِ دُونَ حَصْرٍ وَلَا حَدٍّ وَأَهْلًا بَهِ أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَــرْحَباً ﴿ وَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ أَحْـــمَدٍ وَمُحَمَّدِ بسَهْل وَتَرْحِيب يَفُوحُ شَذَاهُ ــمَا ﴿ بِطَيْبَةَ كَالنَّسْرِينِ وَالْمِسْكِ وَالْوَرْدِ وَيا رَحْمَةَ اللهِ الَّتِي أُهْ بِيَتْ لَنَا ﴿ فَطَابَتْ بِهَا الْآفَاقُ كُلِّ مَشْهَدٍ وَيَا زِينَةَ الكَوْنَيْنَ يَا خَيْرَ مُرْسَل ﴿ وَيَا سَيِّدَ الأَرْسَالِ كُنْ لِي مُنْجِدٍ وَيَا قُرَّةَ العَيْنَيْنُ جُدْ لِي بِعَطْفَةٍ ﴿ تُبَوِّئُنِي الْفِرْدَوْسَ أَكْرَمَ مَقْعَدٍ وَأَهْلِي وَأَوْلَادِي وَكُلَّ أَحِبَّتِ ي ﴿ بِمَقْعَدِ صِدْقِ فِي جِوَارِ مُحَدِّمَدِ نَرَاكَ بِهَا صُبْحاً وَظُهْراً وَمَغْرِباً ﴿ وَلِي كُلِّ أُوْقًاتِي عَلَى رَغْم حُسَّدِ وَيَا دُرَّةَ الْأَنْوَارِ شَمْسَ وُجُـودِنَا ﴿ فَأَنْتَ إِمَامُ الْكُلِّ قِدْوَةُ مُقْـتَدِ (88) وَيَا مَنْ حَبَاهُ اللَّه كُلَّ فَضِيــلَةٍ ﴿ لَانْتَ مُنَى قَلْبِي وَغَايَةُ مَقْصَــدِي وَأَنْتَ حَبِيبُ اللَّهِ جَلَّ جَلِلَّاكُهُ ﴿ نَعَمْ أَنْتَ رُوحُ الرُّوحِ لَا رُوحُ أَجْسُدِ عَلَيْكَ صَلَاةُ اللهِ ثُمَّ سَلَامُهُ ﴿ وَرِضُوانُهُ يَوْمِي وَأَمْسِي وَفِي غَدِ وَهِ كُلِّ أَوْقَاتِ الوُجُودَيْنِ دَائِـماً ﴿ دَوَاماً بِـلَا فَصْلِ يَرُوحُ وَيَغْــتَدِ عَلَيْكَ صَلَاةُ اللهِ ثُمَّ سَلَا مُلهُ ﴿ وَرِضْوَانُهُ تَأْتِيكَ مِنْ خَيْرِ مَوْرِدٍ تَحِيَّةُ مُشْتَاقِينَ مِنْ أَرْض مَغْرِب ﴿ وَيَرْجُونَ أَنْ يَلْقَوْكَ فِي جَنَّةِ الخُلْدِ

قَالَ مُؤَلِّفُهُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَنَفَعَهُ بِمَدْحِ حَبِيبِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ فِي أَعَالِي الفَرَادِيسِ مُسْتَقَرَّهُ وَمَثْوَاهُ، لَّا فَرَغْتُ مِنْ تَقْيِيدِ مَا يَسَّرَ اللهُ مِنْ تَدْيِيلِ الصَّلَوَاتِ المَرْسُومَةِ فِي طَالِعَةِ الْكِتَابِ، وَذَكَرْتُ مَا لَهَا مِنَ الفَضَائِلِ مِنْ تَدْيِيلِ الصَّلَوَاتِ المَرْسُومَةِ فِي طَالِعَةِ الْكِتَابِ، وَذَكَرْتُ مَا لَهَا مِنَ الفَضَائِلِ المُؤذِنَةِ بِكَثَرَةِ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ، الكَفِيلَةِ بِبُلُوعِ المُنَى لِنَ يُرِيدُ القُرْبَ مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ، المُؤذِنَةِ بِكَثَرَةِ الأَجْرِ وَالثَّوَابِ، الكَفِيلَةِ بِبُلُوعِ المُنَى لِنَ يُرِيدُ القُرْبَ مِنْ رَبِّ الأَرْبَابِ، المُؤذِنَةِ بِكَثَرَةِ الأَجْرِ وَالإَنْتِسَابِ، رَفِيعَتَي المَكَانَةِ وَالجَنَابِ، إِحْدَاهُمَا أَرْدَفْتُهَا بِصَلَاتَيْنِ شَرِيفَتَي القَدْرِ وَالإِنْتِسَابِ، رَفِيعَتَي المَكَانَةِ وَالجَنَابِ، إِحْدَاهُمَا مَرْوِيَّةُ عَنِ السَّيِّدِ شَمْهَرُوشَ الجِنِيِّ أَحَدِ الأَجِلَةِ الأَصْحَابِ، وَالأَخْرَى عَنِ الشَّيْخِ مَنِ الشَّيِّدِ شَمْهَرُوشَ الجِنِيِّ أَحَدِ الأَجِلَةِ الأَصْحَابِ، وَالأَخْرَى عَنِ الشَّيْخِ مَنِ السَّيِّدِ شَمْهَرُوشَ الجِنِيِّ أَحَدِ الأَجِلَةِ الأَصْحَابِ، وَالأَخْرَى عَنِ الشَّيْخِ

الزَّيَّانِي وَالعَارِفِ الصَّمْدَانِي أَبِي عَبْدِ اللهِ سَيِّدِي مُحَمَّدٍ السَّنُوسِي شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَإِمَامِ الْجَهَابِذَةِ الْأَنْجَابِ، رَجَاءَ تَحْصِيلِ بَرَكَتِهِمَا وَالْاِنْتِفَاعِ بِتِلَاوَتِهِمَا يَوْمَ الْعَرْضِ وَالْحِسَابِ، مُذَيِّلًا لَهُمَا بِصَلَوَاتٍ مُوَافِقَةٍ لَهُمَا فِي الشَّكْلِ وَالْعَنْى، مُقَارِبَةٍ لَعُمَا فِي الشَّكْلِ وَالْعَنْى، مُقَارِبَةٍ لَهُمَا فِي الأُسْلُوبِ وَالمَعْنَى، وَالله أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِمَا كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِمَا إِنَّهُ عَلَى لَهُمَا فِي الأُسْلُوبِ وَالمَعْنَى، وَالله أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِمَا كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِمَا إِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرٌ، وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ مُبْتَدِءًا بِصَلَاةِ السَّيِّدِ شَمْهَرُوشَ وَهِيَ: (390)

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، انْتَهَى لَفْظُهَا الْمُنَوَّرُ الرَّائِقُ، وَنَصُّ تَذْييلِهَا الْبَدِيعُ الْفَائِقُ، هُوَ هَذَا:

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي سَجَدَتْ لَهَا الأَرْوَاحُ الْعَرْشِيَّةُ، وَخَضَعَتْ لِعِزَّتِهَا الْعَوَالْمُ الْفُرْشِيَّةُ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد، عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي سَجَدَتْ لَهَا بُحُورُ مَحَبَّتِهَا الأَشْخَاصُ النُّورَانِيَّةُ، وَعَابَتْ فِي أَوْصَافِ كَمَالَاتِهَا الْهَيَاكِلُ الْقُدْسَانِيَّةُ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي انْتَعَشَتْ بِذِكْرِهَا الأَجْسَامُ النُّورَانِيَّةُ، وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِشَنَاهَا كَثَائِفُ الحُجُبِ الظُّلْمَانِيَّةُ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي عَجَزَتْ عَوَالْمُ الأَزْوَاحِ عَنْ إِدْرَاكِ حَقَائِقِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي عَجَزَتْ عَوَالْمُ الأَزْوَاحِ عَنْ إِدْرَاكِ حَقَائِقِ صِفَاتِهَا اللَّاهُوتِيَّةِ وَنَوَّهَتْ بِعَظِيمٍ قَدْرِهَا جُلَسَاءُ الحَضْرَةِ العِنْدِيَّةِ، وَخُطَبَاءُ المَجَالِسِ النَّاسُوتِيَّةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ،

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأَمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ المُنَزَّهَةِ عَنِ الأَيْنِيَّةِ وَالْكَيْفِيَّةِ، وَالشَّبِيهِ وَالنَّظِيرِ وَالمَثْلِيَّةِ، وَالأَجْرَامِ وَالأَعْرَاضِ وَالْحُدُوثِيَّةِ، وَالحُلُولِ وَالْاتِّحَادِ وَالمَعِيَّةِ فِي وَالنَّظِيرِ وَالمَثْلِيَّةِ، وَالأَجْرَامِ وَالأَعْرَاضِ وَالْحُدُوثِيَّةِ، وَالحُلُولِ وَالْاتِّحَادِ وَالمَعِيَّةِ فِي النَّظِيرِ وَالمَثْلِيَّةِ، وَالأَجْرَامِ وَالأَعْرَاضِ وَالْحُدُوثِيَّةِ، وَالحُلُولِ وَالْاتِّحَادِ وَالمَعِيَّةِ فِي اللَّهُ عَرَاضٍ وَالْحُدُوثِيَّةِ، وَالْمَالْفِي وَالْمَاتِيَةِ فَي وَلِي وَالْمَالِيَّةِ فَالْمَالِيَّةِ فَي وَلِي وَالْمَالِقِيْقِ وَالْمَالِيَّةِ فَي وَالْمَالِيَّةِ فَا إِللْمَالْفِي وَالْمَالِقِيقِ وَالْمُعَلِّقِ فَي وَالْمُعَلِيقِ فَلْمُ وَقْتِ وَحِينَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، (391) وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي تَعَرَّفْتَ بِهَا لِلْعَامَّةِ فَقُلْتَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي تَعَرَّفْتَ بِهَا لِلْعَامَّةِ فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ:

# ﴿ أَوۡ لَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَّكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّهَرْضِ ﴾

وَبِصِفَاتِهَا لِلْخَاصَّةِ فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ، وَمَا تَتَلُولُ مِنْهُ مِنْ قُرْءَلَنٍ ، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ لِللَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوولًا فِي اللَّهُ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ فَرَّةٍ فِي اللَّرْضِ وَلَا فِي اللَّهَمَاءِ ﴾ الآية ،

وَبحَقِيقَتِهَا الخَاصَّةِ الخَاصَّةِ فَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الحَقُّ:

# ﴿ قُلِ اللهُ ، ثَمَّ وَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾

### يِ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِنَفْسِكَ بِنَفْسِكَ وَكَجْبْتَهَا بِأَزْدِيَةٍ عَظَمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ عَنْ مَدَارِكِ عُقُولِ مَلَائِكَتِكَ وَرَسُلِكَ وَأُنْبِيَائِكَ، وَجِنِّكَ وَإِنْسِكَ، وَنَوَّرْتَ بِهَا مَقَاصِرَ أُنْسِكَ وَرِيَاضَ وَرُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ، وَجِنِّكَ وَإِنْسِكَ، وَنَوَّرْتَ بِهَا مَقَاصِرَ أُنْسِكَ وَرِيَاضَ مُلْكِكَ وَمَلَكُوتِكَ وَحَظَائِرَ قُدْسِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، فَسُبْحَانَ مَنْ حُسْنُهُ مُلْكِكَ وَمَلَكُوتِكَ وَحَظَائِرَ قُدْسِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، فَسُبْحَانَ مَنْ حُسْنُهُ حِجَابُ حُسْنِهِ، وَجَلَالُهُ رِدَاءُ صَوْنِهِ، وَكَمَالُهُ حَقِيقَةٌ كُنْهِهِ، وَءَاثَارُ صِفَاتِهِ عَيْنُ حَجَابُ حُسْنِهِ، وَمَوَاهِبُ فَضْلِهِ شُهُودُ سُنَّتِهِ، وَمِنَحُ جُودِهِ وَكَرَمِهِ تَرَادُفُ نِعْمَتِهِ وَإِظْهَارُ سَرِّ حَكْمَتِهِ، وَمَوَاهِبُ فَضْلِهِ شُهُودُ سُنَّتِهِ، وَمِنَحُ جُودِهِ وَكَرَمِهِ تَرَادُفُ نِعْمَتِهِ وَإِظْهَارُ سَرِّ حَكْمَتِه، وَمَوَاهِبُ فَضْلِهِ شُهُودُ سُنَّتِهِ، وَمِنَحُ جُودِهِ وَكَرَمِهِ تَرَادُفُ نِعْمَتِهِ وَإِظْهَارُ سَرِّ حَكْمَتِه،

# ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَّكُمُ اللَّمْعَ وَاللَّهَ بَصَارَ وَاللَّهَ فَيُرَةً، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴾

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ النَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِجِبَالَ عِبَادِكَ الْخَاشِعِينَ فَصَارَتْ دَكًا مِنْ خَشْيَتِكَ، وِلِقُلُوبِ عِبَادِكَ الخَاضِعِينَ فَارْتَعَدَتْ فَرَقاً مِنْ فَصَارَتْ دَكًا مِنْ خَشْيَتِكَ، وِلِقُلُوبِ عِبَادِكَ الخَاضِعِينَ فَارْتَعَدَتْ فَرَقاً مِنْ هَمْتِكَ، وَذَابَتْ إِجْلَالًا لِعَظَمَتِكَ وَخَوْفًا مِنْ سَطْوَتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين،

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، (392) وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ التَّائِبِينَ فَبَذَلُوا وَلَهُ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ التَّائِبِينَ فَبَذَلُوا وَنُضَهُمْ فِي مَرْضَاتِكَ، وَتَسَارَعَتْ جَوَارِخُهُمْ لِطَاعَتِكَ وَخِدْمَتِكَ، فِي كُلِّ فُلْ الْفُسَهُمْ فِي مَرْضَاتِكَ، فِي اللَّهُمْ فَي فَيْدَامِ وَقَتْ وَحِينَ،

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الشَّائِقِينَ، فَبَكُوْا وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الشَّائِقِينَ، فَبَكُوْا دَمًا عَلَى مَا فَرَّطُوا فِيهِ مِنْ مُصَافَاتِكَ، وَعَضُّوا النَّوَاجِدَ عَلَى اتِّبَاعِ شَرِيعَتِكَ دَمًا عَلَى مَا فَرَّطُوا فِيهِ مِنْ مُصَافَاتِكَ، وَعَضُّوا النَّوَاجِدَ عَلَى اتِّبَاعِ شَرِيعَتِكَ وَالْعَمَلِ بمُقْتَضَى كِتَابِكَ وَسُنَّتِكَ فَيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِين،

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الْعَاشِقِينَ فَبَاحُوا فَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الْعَاشِقِينَ فَبَاحُوا بِمَا كَتَمُوا مِنْ مَحَبَّتِكَ، وَزَهِدُوا فِي الدُّنْيَا وَمَأْلُوفَاتِهَا شَوْقًا لِلَقَائِك وَطَلَبًا لِمَا حَتَمُوا مِنْ مَحَبَّتِكَ، وَزَهِدُوا فِي الدُّنْيَا وَمَأْلُوفَاتِهَا شَوْقًا لِلَقَائِك وَطَلَبًا لِلرَّوْيَتِكَ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالِكُ وَقَتٍ وَحِين

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الوَاصِلِينَ فَفَرِحُوا وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ النَّيْ تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الوَاصِلِينَ فَفَرِحُوا بِمَا سَمِعُوا مِنْ خُطْبَتِكَ، وَتَعَرَّضُوا فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لِمُنَاجَاتِكَ وَإِجَابَةٍ دَعُوتِكَ، بِمَا سَمِعُوا مِنْ خُطْبَتِكَ، وَتَعَرَّضُوا فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لِمُنَاجَاتِكَ وَإِجَابَةٍ دَعُوتِكَ، فِي كُلُّ وَقْتٍ وَحِين.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الْغَافِلِينَ، فَاللهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الْغَافِلِينَ، فَاللهِ وَصَحْبِ فَاسْتَيْقَظُوا مِنْ نَوْمِ غَفْلَتِهِمْ وَبَادَرُوا لِلْقِيَامِ بِحَقِّ رُبُوبِيَّتِكَ، وَالإِعْتِرَافِ بِوَاجِبِ فَاسْتَيْقَظُوا مِنْ نَوْمِ غَفْلَتِهِمْ وَبَادَرُوا لِلْقِيَامِ بِحَقِّ رُبُوبِيَّتِكَ، وَالإِعْتِرَافِ بِوَاجِبِ حَقِّكَ وَكَمَالِ أُلُوهِيَّتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَجِينَ،

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، فَحَمَدُوكَ وَشَكَرُوكَ عَلَى مَا مَنَحْتَهُمْ مِنْ حَقِيقَةٍ مَعرِفَتِكَ، وَمَا أَحْرَمْتَهُمْ بِهِ فَحَمَدُوكَ وَشَكرُوكَ عَلَى مَا مَنَحْتَهُمْ مِنْ حَقِيقَةٍ مَعرِفَتِكَ، وَمَا أَحْرَمْتَهُمْ بِهِ فَحَمَدُوكَ وَشَهُودِ مِنَّتِكَ (393) وَتَوالِي ءَالَائِكَ وَسَوَابِغِ نِعْمَتِكَ، فِي مَنْ مَوَاهِبِ إِحْسَانِكَ وَشُهُودِ مِنَّتِكَ (393) وَتَوالِي ءَالَائِكَ وَسَوَابِغِ نِعْمَتِكَ، فِي كُلُ وَقْتٍ وَحِينِ،

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الْكَامِلِينَ فَاسْتَنْزَلُوا وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ الْكَامِلِينَ فَاسْتَنْزُلُوا سَيْبَ جُودِكَ وَاسْتَمْطُرُوا سَحَائِبَ رَحْمَتِكَ، وَأَنْطَقْتَ أَلْسِنَتَهُمْ بِلَطَائِفِ عُلُومِكَ وَأَسْرَارِ حِكْمَتِكَ، فِي أَلْسِنَتَهُمْ كُنْهَ ذَاتِهِ، وَأَشْهَدَهُمْ وَأَسْرَارِ حِكْمَتِكَ، فِي كُلِّ وَقْتِ وَحِينِ فَسُبْحَانَ مَنْ عَرَّفَهُمْ كُنْهَ ذَاتِهِ، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ بِعَمَلٍ عَمِلُوهُ، ءَاثَارَ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ بِعَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا فِعْلٍ صَالِح قَدَّمُوهُ، بَلْ مِنَّةً مِنْهُ وَكَرَمًا، وَجُودًا وَفَضْلًا وَنِعَمًا،

## ﴿ وَلِكَ نَضْلُ (للهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ(للهُ وُو (الفَضْلِ (العَظِيم ﴾

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ فِي اليَوْمِ الْمَشْهُودِ، وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِعِبَادِكَ فِي اليَوْمِ الْمَشْهُودِ، وَعَامَلْتَهُمْ بِذَلِكَ فِي اليَوْمِ الْكَرَمِ وَالجُودِ، وَنَزَّهْتَ عَرَائِسَهُمْ فِي دَارِ الكَرَامَةِ وَالخُلُودِ، بِالعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ لَا بِكَثْرَةِ الطَّاعَةِ وَالخِدْمَةِ، وَوَقَيْتَ لَهُمْ ذَلِكَ بِالتَّفْضِيلِ وَالمِثَّةِ لَا بِبَذَٰلِ النَّفُوسِ فِي طَلَبِ السَّتَقَامَةِ وَالْعِصْمَةِ،

## ﴿قُلْ إِنَّ الفَضْلَ بِيرِ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالسِّعُ عَلِيمٌ ﴾،

### فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ،

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي عَجَزَتْ عَنْ إِدْرَاكِ حَقَائِقِهَا الْعُقُولُ، وَحَارَتْ فِي أَوْصَافِ كَمَالَاتِهَا أَكَابِرُ الْجَهَابِذَةِ وَالفُحُولُ، وَاعْتَرَفَتْ بِرَدِّ الْعِلْم فِيهَا إِلَى مَوْلَاهَا أَرْبَابُ المَعْقُولِ وَالمَّنْقُولِ، وَاجْتَمَعَتْ عَنِ التَّعْبِيرِ عَنْ كُنْهِ حَقِيقَتِهَا فِيهَا إِلَى مَوْلَاهَا أَرْبَابُ المَعْقُولِ وَالمَنْقُولِ، وَاجْتَمَعَتْ عَنِ التَّعْبِيرِ عَنْ كُنْهِ حَقِيقَتِهَا الْأَخْبِيرِ عَنْ كُنْهِ حَقِيقَتِهَا الْأَحْبَارُ الْعَالُونَ بِدَقَائِقِ الْفُرُوعِ وَالأُصُولِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينَ، فَسُبْحَانَ مَنْ حَيَّرَ كُمُّ عَنْ إِذْرَاكِ حَقِيقَتِهَا، وَجَعَلَ نِهَايَةَ مَا (394 عُقُولَهُمْ فِي فَهُم مَعَانِيهَا، وَعَجَزَهُمْ عَنْ إِذْرَاكِ حَقِيقَتِهَا، وَجَعَلَ نِهَايَةَ مَا (394 عُقُولَهُمْ فَوَكُواشِفُهُمْ، سُبْحَانَكَ مَا تُشْرِ إِلَيْهِ مَعَارِفُهُمْ وَعَوَارِفُهُمْ، وَمَا تُدْرِكُهُ فُهُومُهُمْ وَكُواشِفُهُمْ، سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ، أَلَا إِنَّهُمْ لَلَّا فَتَحَ لَهُمُ الْبَابَ وَارْتَفَعَ عَنْ أَعْيُن بَصَائِرِهُمْ المَرْفُهُمْ وَكُواشِهُمْ تُعَلِّ لِهُمْ الْبَابَ وَارْتَفَعَ عَنْ أَعْيُن بَصَائِرِهُمْ اللّهِ الْمَابَ وَارْتَفَعَ عَنْ أَعْيُن بَصَائِرِهُمْ المَلْحِابَ، وَغَابُوا فَي مَحَبَّةٍ مَوْلَاهُمْ اللّهِ الْوَهَّابِ، وَمَشَاهِدِ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الْحَيْدَةِ وَالصَّالِحِينَ الشَّوْدِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ

وَالأَقْطَابِ، لِمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ نُسَيْمَاتِ الفَتْحِ وَالقَبُولِ، وَعَوَاطِفِ القُرْبِ وَالوُصُولِ، وَالْأَقْطَابِ، لِمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مِنْ حَضْرَةٍ مَوْلَاهَا الَّذِي لَا يَبِيدُ مُلْكُهُ وَلَا يَزُولُ، حَسْبَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْعَارِفُ الرَّبَّانِي، وَالغَوْثُ الصَّمْدَانِي، سَيِّدِي أَبُو مَدْيَنَ بِقَوْلِهِ:

قُلْ لِلَّذِي يَنْهَي عَنِ السَوُجْدِ أَهْلَهُ ﴿ إِذَا لَمْ تَذُقْ مَعْنَى شَرَابِ الهَوَى دَعْنَا أَمَا تَنْظُرُ الطَّيْرَ المُقَفَّصِ يَا فَتَى ﴿ إِذَا ذَكُر الأَوْطَانَ حَنَّ إِلَى المَعْنَى الْمَا تَنْظُرُ الطَّيْرَ المُقَفَّ لِلهَ المَّغْنَى ﴿ إِذَا ذَكُر الأَوْطَانَ حَنَّ إِلَى المَعْنَى فَفَ لَكُو طَانَ حَنَ إِلَى المَعْنَى فَفَ لَكُو الأَعْنَى فَفَ لِللَّهَ اللَّقَا ﴿ فَتَضْطَرِبُ الأَعْضَاءُ بِالحِسِّ وَالمَعْنَى وَيَرْفُضُ فِي الأَقْفَاصِ شَوْقاً إِلَى اللَّقَا ﴿ فَتَهْتَزُّ أَرْبَابُ العُقُ لَو لِإِذَا غَنَى وَيَرْفُضُ فِي الأَقْفَاصِ شَوْقاً إِلَى اللَّقَا ﴿ فَتَهْتَزُّ أَرْبَابُ العُقُ لَولِ إِذَا غَنَى اللَّهَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللّ

#### نَوْعٌ مِنْهُ:

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ العَلِّيَّةِ النَّتِي خَضَعَتْ لَهَا الْلُوكُ وَالسَّلَاطِينُ، وَصِفَاتِكَ السَّنِيَّةِ النَّتِي اسْتَنَارَتْ بِنُورِهَا الظَّوَاهِرُ وَالبَوَاطِنُ، وَاحْتَرَقَتْ بِأَشِعَتِهَا مَرَدَةُ الْجِنِّ وَالإِنْسِ النَّتِي اسْتَنَارَتْ بِنُورِهَا الظَّوَاهِرُ وَالبَوَاطِنُ، وَاحْتَرَقَتْ بِأَشِعَتِهَا مَرَدَةُ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ، وَمَرَحَتْ فِي بِسَاتِينِ عِزِّهَا الأَقْوِيَاءُ وَالضَّعَفَاءُ وَالمَسَاكِينُ، فِي كُلِّ وَالْشَياطِينِ، وَمَرَحَتْ فِي بِسَاتِينِ عِزِّهَا الأَقْوِيَاءُ وَالضَّعَفَاءُ وَالمَسَاكِينُ، فَي وَقَتِ وَحِينَ. (395)

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ الْعَلِيَّةِ الَّتِي احْتَجَبَتْ بِقَهْرَمَانِ جَبَرُوتِهَا عَلَى أَهْلِ الْبَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ، وَالْعَلَيَّةِ النَّتِي احْتَجَبَتْ بِقَهْرَمَانِ جَبَرُوتِهَا عَلَى أَهْلِ الْبَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ، وَالسَّتَاتَرَ عِلْمُهَا عَلَى أَهْلِ الْبَصَائِرِ النَّافِذَةِ وَالْإِخْبَارِ بِالْمُغَيَّبَاتِ وَكَشْفِ الضَّمَائِرِ، وَالشَّرَادِقَاتِ وَالسَّتَائِرِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ. وَالشَّرَادِقَاتِ وَالسَّتَائِرِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَظَمَةِ ذَاتِكَ السَّارِي سِرُّهَا فِي قُلُوبِ الأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ، الشَّارِقِ نُورُهَا فِي مَجَالِسِ النَّاكِرِينَ وَالأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ، الفَائِحِ عِطْرُهَا فِي بَسَاتِينِ الأَوْتَادِ الرَّاسِخِينَ النَّافِذِ أَمْرُهَا فِي عَوَالَمِ الأَرْوَاحِ الرُّوحِيَّةِ وَالمَلائِكَةِ القِدِيسِيِّينَ وَالْمُهَا عِنْدَ سُكَّانِ الصَّفِيحِ الأَعْلَى وَجُلَسَاءِ الحَضْرَةِ العِنْدِيَّةِ وَالْمُهَيَّمِينَ، الرَّفِيعِ قَدْرُهَا عِنْدَ سُكَّانِ الصَّفِيحِ الأَعْلَى وَجُلَسَاءِ الحَضْرَةِ العِنْدِيَّةِ وَالمُّالِئَةِ الْعَنْدِيَةِ وَالْمُالِينَ، الرَّفِيعِ قَدْرُهَا عِنْدَ سُكَّانِ الصَّفِيحِ الأَعْلَى وَجُلَسَاءِ الحَضْرَةِ العِنْدِيَّةِ وَأَكُابِر المُقَرَّبِينَ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين.

اللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ الَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لِقُلُوبِ الْعَارِفِينَ فَعَرَفُوكَ، وَلِقُلُوبِ الْحَبِينَ فَشَكَرُوكَ، وَلِقُلُوبِ الْحَامِدِينَ فَشَكَرُوكَ، وَلِقُلُوبِ الْحَامِدِينَ فَشَكَرُوكَ، وَلِقُلُوبِ الدَّائِقِينَ فَآثَرُوكَ فَأَحَبُوكَ، وَلِقُلُوبِ الدَّائِقِينَ فَآثَرُوكَ اللَّوَحِّدِينَ فَوَحَّدُوكَ، ولِقُلُوبِ الشَّائِقِينَ فَمَجَّدُوكَ، وَلِقُلُوبِ الدَّائِقِينَ فَآثَرُوكَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَظَّمُوكَ وَبَجَّلُوكَ، فَتَاهَتْ عُقُولُهُم فِيْ أَوْصَافِ كَمَالِكَ وَفَنِيَتْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَظَّمُوكَ وَبَجَّلُوكَ، فَتَاهَتْ عُقُولُهُم فِي أَوْصَافِ كَمَالِكَ وَفَنِيتُ أَرْواحُهُمْ فِي هَيْبَةٍ جَلَالِكَ، فَأَخْرَسَهُمْ شَاهِدُ الْحَالِ عَنِ السُّؤَالِ، وَلِسَانُ المَقَالِ عَنِ السَّوْلِ الْمَعَيْدِ الْمَعَلِي وَلِمَالُ الْمَعْمُ فَعُمْ الْمَعْمُ فَعْمَ الْمَ يَزَلُ، فَي وَلَا الْحَقِّ فَالْمَ يَوْلِهُ وَقُلْ وَقُتَ وَحِينَ.

اللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بِقَدْرِ عَظَمَةٍ ذَاتِكَ النَّتِي تَجَلَّيْتَ بِهَا لَلَائِكَتِكَ الْمُقرَّبِينَ الَّذِينَ خَلَقْتَهُمْ مِنْ نُورِ بَهَائِكَ، وَزَيَّنْتَهُمْ بَأَنْوارِ صِفَاتِكَ وَأَسْمَائِكَ، وَخَلَعْتَ عَلَيْهِمْ مَلَابِسَ مَجْدِكَ وَثَنَائِكَ، وَسَقَيْتَهُمْ مِنْ مُدَام مَوَدَّتِكَ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، فَهُمْ قِيَامٌ يَتَوَاجَدُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَسَقَيْتَهُمْ مَنْ مُدَام مَوَدَّتِكَ، فَي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ، فَهُمْ قِيَامٌ يَتَوَاجَدُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ كَالسُّكَارَى بِمَحَبَّتِكَ، يَسْمَعُ أَنِينَهُمْ أَهْلُ السَّمَاوِاتِ السَّبِع وَقَدْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَالسُّكَارَى بِمَحَبَّتِكَ، يَسْمَعُ أَنِينَهُمْ أَهْلُ السَّمَاوِاتِ السَّبْعِ وَقَدْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَاللهِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَتَارَةً يَذْكُرُونَ الله وَتَارَةً يَسْمَعُونَ لَذِيذَ السَّمَاعِ مِنْ حَضَرَةِ المَلِكِ الْعَلَّمِ، وَهُمْ صُوفِيَّةُ المَلَائِكَةِ فَوَاللهِ لَوْسَمِعَ أَهْلُ لَذِيذَ السَّمَاعِ مِنْ حَضَرَةِ المَلِكِ الْعَلَّمِ، وَهُمْ صُوفِيَّةُ المَلَائِكَةِ فَوَاللهِ لَوْسَمِعَ أَهْلُ الْأَرْضِ حَنِينَ أَصُواتِهِمْ لَزَهِقَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحبُّهُمْ عَلَى الْأَرْضِ حَنِينَ أَصُواتِهِمْ لَزَهِقَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحبُّهُمْ عَلَى الْأَرْضِ حَنِينَ أَصُواتِهِمْ لَزَهِقَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحبُّهُمْ مِنْ عَلَى عَرَفُهُمْ مِنْ عَلَى هُ وَاللهُمْ مِنْ جَاهِهُمْ مِنْ جَاهِهُمْ مِنْ جَاهِهُمْ مِنْ جَاهِهُمْ مِنْ جَاهِهُمْ مِنْ جَاهُهُمْ مِنْ جَاهُهُمْ مِنْ جَاهُمُ مَنْ جَاهِهُمْ مِنْ جَاهُمُ مَنْ جَاهُمُ مِنْ جَاهُهُمْ مِنْ جَاهُمُ مِنْ جَاهِهُمْ وَالْمُولُ الْتَلَاقِ الْمُعْمُ وَالْمُعُمْ مِنْ جَاهُمُ مَنْ جَاهِهُمْ مِنْ جَاهُمُ مَنْ عَلَى الْمُلَامُ اللهُ وَلَالِهُ لَا الْمُعْلَى الْمَالِقُ وَاللهُ وَلَالُهُ لَا السَّهُ الْمُعُولُ الْمُنَا لِي السَّهُ وَاللهُ وَالْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُهُمْ مُنْ جَاهُمُ مِنْ عَلَيْهُ اللْهُ الْمُعْمِلُ الْمُلْكِلِي السَّالِقُ الْمُنْ عَلَيْهِ السَّالِ الْمُلْكِ الْمُعْمُ الْمُعْ الْمُلْكُولُ الْمُولِلُه

لِي حَبِيبٌ أَزُورُ فِي الخَلَواتِ ﴿ حَاضِرٌ غَائِبٌ عَنِ اللَّحَصِظَاتِ مَا تَرَانِي أَصْغَى إِلَيْهِ بِسِرِّي ﴿ كَيْ أَعِي مَا يَقُولُ مِنْ كَلِمَاتِ مَا تَرُانِي أَصْغَى إِلَيْهِ بِسِرِّي ﴿ كَيْ أَعِي مَا يَقُولُ مِنْ كَلِمَاتِ حَاضِرٌ غَائِبٌ قَرِيبٌ بَعِيكِ ﴿ ثُمَّ لَمْ تَحْوِهِ رُسُومُ الصِّفَاتِ هُو أَذْنَى مِنَ الضَّمِ عِيرِ إِلَى ﴿ الْوَهْمِ وَأَخْفَى مِنْ لَائح الْخَطَرَاتِ هُو أَذْنَى مِنَ الضَّمِ عِيرِ إِلَى ﴿ الْوَهْمِ وَأَخْفَى مِنْ لَائح الْخَطَرَاتِ

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ اللَّاهُوتِيَّةِ، وَشُعَاعَاتِ أَنْوَارِكَ السُّبُّوحِيَّةِ، الَّتي قَهَرْتَ بِهَا عِبَادَكَ فَأَقَرُّوا لَكَ بِذُلِ الْعُبُودِيَّةِ، وَاعْتَرَفُوا بِحَقِّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَأَطْلَقُوا أَلْسِنَتَهُمْ بَيْنَ يَدَيْكَ بِوَسَائِلِ الرَّغَبُوتِيَّةِ وَالرَّهَبُوتِيَّةِ، فَأَجَبْتَ دُعَاءَهُمْ وَأَشْهَدْتَهُمُ مَشَاهِدَ (397) لِكَدِيْكَ بُوسَائِلِ الرَّغَبُوتِيَّةِ وَالرَّهَبُوتِيَّةِ، فَا جَبْتَ دُعَاءَهُمْ وَأَشْهَدْتَهُمُ مَشَاهِدَ (397) الأَرْوَاحِ الْعَرْشِيَّةِ، وَالأَنْفَاسِ المَلَكُوتِيَّةِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد، بِقَدْرِ
عَظَمَةِ ذَاتِكَ الَّتِي وَصَفْتَهَا بِإِذْعَانِ الوُجُودِ لَهَا بِنَعْتِ التَّلَاشِي تَحْتَ قُهْرَمَانِ
كِبْرِيَائِكَ، وَالسُّجُودِ بِالتَّوَاضِعِ وَالخُشُوعِ وَالخُضُوعِ لَهَا مُلَاحَظَةً لِمَا يَلُوحُ عَلَيْهَا
مِنْ أَنْوَار جَمَالِكَ وَبَهَائِكَ، وَأَخْبَرْتَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِكَ:

# ﴿ وَيَتَّهِ يَسْجُرُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهَرْضِ طَوْعاً وَلَذَهاً، وَظِلَّالُهُمْ بِالغُرُوِّ وَاللَّصَالِ ﴾

أَىٰ: يَسْجُدُ أَهَلُ الْمَلَكُوتِ خَوْفًا وَإِجْلَالًا لِمَا شَاهَدُوا مِنْ عِزَّةٍ عَظَمَتِكَ، وَيَسْجُدُ الآَدَمِيُّونَ والجِنُّ لِمَا شَاهَدُوا مِنْ أَنْوَارِ رُبُوبِيَّتِكَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْجُدُ طَوْعًا لِمَا كُوشِفَ لَهُ مِنْ أَنْوَار جَمَالِكَ فَيَسْجُذُ وَيَخْضَعُ مَحَبَّةً وَشَوْقاً، وَمَعْرِفَةً وَعِشْقًا، وَتَوْحِيدًا وَذَوْقًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْجُدُ كَرْهًا فِي مَقَامِ المُجَاهَدَةِ وَتَكْلِيفِ العُبُودِيَّةِ وَتَحَمُّل دَوَاعِي الْشَاقِّ النَّاشِئَةِ عَنِ المَحَبَّةِ الْإِلَاهِيَّةِ وَالرَّغْبَةِ فِي جَانِب السِّيادَةِ المُحَمَّدِيَّةِ وَالكَمَالَاتِ الجَلِيلَةِ المُصْطَفَويَّةِ، وَمِنْ أَلْطَفِ مَعَانِي ذَلِكَ أَنَّ العُشَّاقَ وَالْمُحِبِّينَ يَسْجُدُونَ لَهُ طَوْعاً لِأَنَّهُمْ فِي مَحَلِّ الْعُبُودِيَّةِ مِنَ الْعِشْق وَالْحَبَّةِ، وَأَنَّ أَهْلَ الكَمَالِ مِنَ العَارِفِينَ وَالْمُوحِّدِينَ يَسْجُدُونَ لَهَا كَرْهاً لِأَنَّهُمْ فِي مَقَام شُهُودٍ الرُّ بُوبِيَّةِ وَهُمْ فِي الْحَالَيْنِ هُنَاكَ فِي سُجُودِهِمْ لَهُ، أَحَدُهَا: أَنَّ بَعْضُهُم عَايَنُوا عَيْنَ القِدَمُ وَجَلَالَ الْأُزَلِ وَالأَبَدِ وَلَا يَرَوْنَ سُجُودَ الحِدْثَانِ يَلِيقُ بِعِزَّةِ الرَّحْمَانِ، بَلْ يَرَوْنَ الحِدْثَانِ مُتَلَاشِيًا هِ أَوَّل بَدِيهَةِ سَطْوَةٍ عَظَمَتِهِ، وَأَيْنَ الخَلْقُ وَالخَلِيقَةُ مِنْ خِدْمَتِهِ؟ وَهُوَ بِعِزَّتِهِ وَجَلَالَتِهِ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُتَقَرَّبَ إِلَيْهِ أَحَدٌ بِالشُّجُودِ لَهُ، وَأَيْضًا: الْإِنْسَانُ هُوَ الْعَالَمُ الصَّغِيرُ بِالصُّورَةِ وَالْعَالَمُ الْكَبِيرُ بِالْمَعْنَى، فَصُورَتُهُ مِنْ أَعْلَاهَا السُّمَاوَاتُ وَمِنْ أَسْفَلِهَا الأَرْضُ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الرُّوحُ وَالْعَقْلُ وَالقَلْبُ وَالنَّفْسُ وَجُنُودُهُمْ (398) فَتَسْجُدُ الأَرْوَاحُ طَوْعًا عِنْدَ كَشْفِ الجَمَالِ رُوحًا وَإِنْسًا، وَتَسْجُدُ الغُقُولُ طَوْعًا عِنْدَ كَشْفِ الآلَاء وَأَنْوَارِ الأَفْعَالِ ذِكْرًا أَوْ فِكْرًا وَاعْتِبَارًا وَتَسْجُدُ القُلُوبُ طَوْعًا عِنْدَ كَشْفِ الجَلَالِ إَجْلَالًا وَتَعْظِيمًا وَهَيْبَةً، وَتَسْجُدُ النَّفُوسُ كَرْهاً عِنْدَ كَشْفِ أَنْوَارِ الجَبَّارِيَّةِ وَالقَهَّارِيَّةِ خَوْفًا وَخَشْيَةً، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ نَظَرِ القَهْرِ وَفِكْرَتِهِ وَالسُّجُودُ عَلَى قِسْمَيْنِ: سَاجِدٌ بِنَفْسِهِ وَسَاجِدٌ بِقَلْبِهِ، فَسُجُودُ النَّفْسِ مَعْهُودٌ، وَسُجُودُ القَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْوُجُودِ، وَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ بِقَلْبِهِ وَاجِدًا، وَأَعَزُّهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ فَيَكُونُ سَاجِدًا بِنَفْسِهِ وَوَاجِدًا بِقَلْبِهِ. الوَصْفَيْنِ فَيَكُونُ سَاجِدًا بِنَفْسِهِ وَوَاجِدًا بِقَلْبِهِ.

أَشْهَى بِخُشُوعِ القُلُوبِ عِنْدَ السُّجُودِ \* لَكَ يَاسَيِّدِي بِغَيْرِ جُحُودِ وَبِكَ اللَّهُ يَا جَلِسِيلُ فَلاَ شَيْ \* ءَيُدَانِيكَ فِي غَلِيظِ العُهُودِ وَبِكُرْسِيِّكَ الْمُلْكِيْ اللَّهُ يَا جَلِيلِ اللَّهُ يَا جَلِيلِ اللَّهُ الْمُلْكِيلِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ الْجَيدِ وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا \* قَبْلَ خَلْقِ السَّمَا وَصَوْتِ الرُّعُودِ وَبِمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا \* إِلَاها عُصرِفْتَ بِالتَّسوْحِيدِ لَكَ إِذْ كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ \* إِلَاها عُصرِفْتَ بِالتَّسوْحِيدِ وَبِحَقَ الرَّسُ ولِ خَيْرِ البَسرَايا \* صَاحِبِ التَّاجِ وَاللَّوَا المَعْقُودِ وَبِحَقَ الرَّسُ ولِ خَيْرِ البَسرَايا \* صَاحِب التَّاجِ وَاللَّوَا المَعْقُودِ وَبِحَقَ الرَّسُ ولِ خَيْرِ البَسرِ الكَمَالِ مِنْ نُورِكَ الأَسْمَا \* الْكَرِيمِ عَلَيْكَ رُوحِ الوُجُودِ وَبِسِرِ الكَمَالِ مِنْ نُورِكَ الأَسْمَا \* الْكَرِيمِ عَلَيْكَ رُوحِ الوُجُودِ وَبِسُرِ الْكَمَالِ مِنْ وَجْهِهِ الأَبْسَمَا \* الْمُريمِ عَلَيْكَ رُوحِ الوُجُودِ وَبِسُرِ المَّعُودِ وَبِنُورِ الجَمَالِ مِنْ وَجْهِهِ الأَبْسَمَا \* الْمُريمِ عَلَيْكَ وَبِدر السُّعُودِ وَبِنُورِ الجَمَالِ مِنْ وَجْهِهِ الأَبْسَمَى \* المُنْسِيرِ الدُّجَى وَبَدْرِ السُّعُودِ وَبِي الْمَالُ الشُّالِ مِنْ وَجْهِهِ الأَبْسَى \* المُنْسِيرِ الدُّجَى وَبَدْرِ السُّعُ فِودِ وَالْمَالِ مِنْ وَجْهِهِ الأَبْسِ مَلَى الشَّرِي مَا لَكَوْلَ الشُّابَقِ يَوْمَ المَزِيدِ (1999) وَالصَّلَةُ عَلَى النَّبِيِّ مَ صَلَى النَّبِي مَ صَلَاكِرَامِ السَّالِيَّةِ فَي وَمُ الرَودُ يَصُومُ المَرْدِي فَمَ المَولَ المَّالِيَةِ وَالمَالِولَ المَعْلِولِ وَالسَلِي الْمُولُ وَلَيْ الْمَولُ وَلَا السَّالِي مَلَى النَّبِي مَ الْكَورُ الْمَالُودُ يَصُومُ المَودُ الْمَودُ الْمَولُ وَلَا السُولُ وَلَا السَّالْمَا السَّالِي الْمَالِولُ المُولُولُ المَالَولَ المَلْولَ المَلْولُ السَّالِ الْمُولُ وَلَا السَّالِ الْمَالِي الْمُؤْلِي الْمُولُ السَّالِ الْمُؤْلِي الْمُعْمَى النَّي مَا الْمَالِي الْمُؤْلِي المَالْمُ السَّالِ الْمُؤْلِي الْمُولُ اللْمُولُ اللْمُ الْمُؤْلِي الْمُولُ السَّالِ الْمُؤْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْ

#### نَوْعٌ ءَا خَرُ مِنْهُ:

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأَمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَصَفِيِّكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ شُرُوقِ أَنْوَارِ تَجَلِّيَّاتِكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، كَلِيمِكَ وَنَجِيِّكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ ظُهُورِ أَوْصَافِ كَمَالَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِيَنٍ.

ٱللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَمِينِكَ وَوَلِيِّكَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ

بِقَدْرِ نُزُولِ مَوَائِدِ بَرَكَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ،وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ هُبُوبِ نَوَافِح رَحَمَاتِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، خَلِيلِكَ وَمُجْتَبَاكَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ، بِقَدْرِ تَجَلِّي جَمَالِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، شَفِيعِكَ وَمُرْتَضَاكَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ، بِقَدْرِ عِزَّةٍ جَلَالِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، صِفْوَتِكَ وَمُنْتَقَاكَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ، بِقَدْرِ فَيْضِ نَوَالِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، طَرِيقِ رُشْدِكَ وَهُدَاكَ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ بِقَدْرِ عُلُوِّ مَكَانِكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

فَصَلَّ اَللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَصَحَابَتِهِ الْمُوفَّقِينَ لِلْخَيْرِ وَالعُلَمَاءِ العَامِلِينَ، صَلَاَة نَكُونُ بِهَا مِنْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ الصَّادِقِينَ (400) وَأُحِبَّائِكَ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ فِعَلَى عَلَيْكَ فِعُ أُمُورِهِمُ الْوَاثِقِينَ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ الْعَالَمِينَ.

#### نَوْعٌ ءَا خَرُ مِنْهُ:

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِاَ مُحَمِّدٍ، حَبِيبِكَ الصَّادِقِ الأَمِينِ، بِقَدْرِ مَا أَوْحَيْتَهُ إِلَى أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ مِنَ العُلُومِ الغَيْبِيَّةِ، وَالكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ القُدْسِيَّةِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِا مُحَمِّدٍ، حَبِيبِكَ الْمُطَاعِ الْمَكِينِ، بِقَدْرِ مَا أَفَضْتَهُ عَلَى أَوْلِيَائِكَ مِنَ الأَسْرَارِ الْوَهْبِيَّةِ وَالْفُتُوحَاتِ الْجَلِيلَةِ الْعِنْدِيَّةِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِا مُحَمِّدٍ، نُورِ الفَتْحِ الْمُبِينِ، وَصَاحِبِ الْكِتَابِ المُسْتَبِينِ، بِقَدْرِ مَا أَشَرَ قْتَهُ فِيْ قُلُوبِ أَصْفِيَائِكَ مِنَ الأَنْوَارِ الْمُبْيِنِ، وَصَاحِبِ الْكِتَابِ المُسْتَبِينِ، بِقَدْرِ مَا أَشَرَ قْتَهُ فِيْ قُلُوبٍ أَصْفِيَائِكَ مِنَ الأَنْوَارِ الْمُرْفَانِيَّةِ، وَلَوَائِح التَّجَلِيَّاتِ الْإَحْسَانِيَّةِ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِا مُحَمِّدٍ، بَحْرِ الكَرَمِ الْمَعِينِ، وَوَاسِطَةٍ عِقْدَ الدُّرِّ الثَّمِينِ، بقَدْرِ مَا مَنَحْتَهُ لِأَجِبَّائِكَ مِنَ المَوَاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ، وَالنَّحْنِ المَوْاهِبِ اللَّدُنِيَّةِ، وَالنَّحْنِ المَوْلَوِيَّةِ وَاللَّطَائِفِ الحِسِّيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَجِينٍ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِا مُحَمِّدٍ، حَبْلِ الدِّينِ الْمَتِينِ، وَقَدَم الرُّسُوخِ وَالتَّمْكِينِ بِقَدْرِ مَا مَنَنْتَ عَلَى أَتْقِيَائِكَ مِنَ الْمِنَحِ السَّنِيَّةِ، وَالكَرَامَاتِ الْمُتَوَاتِرَةِ الْجَلِيَّةِ، فَي كُلِّ وَقْتٍ وَحِين.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِا مُحَمِّدٍ، مِرْءَاةِ الشُّهُودِ (401) وَالتَّغْيِينَ، وَمُقَدَّم جَيْشِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، بِقَدْرِ مَا تَجِلَّيْتَ بِهِ لِأَهْلِ الشُّهُودِ (401) وَالتَّغْيِينَ، وَمُقَدَّم جَيْشِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، بِقَدْرِ مَا تَجِلَّيْتَ بِهِ لِأَهْلِ الثَّرْبِ وَالمُجَاهَدَةِ، فَيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ. الْقُرْبِ وَالمُجَاهَدَةِ وَمَا أَكْرَمْتَ بِهِ أَهْلَ الصَّبْرِ وَالمُجَاهَدَةِ، فَيْ كُلِّ وَقْتٍ وَحِينِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِا مُحَمِّد، حِصْنِ الأَمْنِ الحَصِينِ، وَمَحَلِّ الصِّدْقِ وَالإِخْلَاصِ وَاليَقِينِ، بِقَدْرِ مَا وَهَبْتَهُ لِأَرْبَابِ الأَمْنِ الحَصِينِ، وَمَحَلِّ الصِّدْقِ وَالإِخْلَاصِ وَاليَقِينِ، بِقَدْرِ مَا وَهَبْتَهُ لِأَرْبَابِ الأَحْوَالِ مِنْ لَطَائِفِ الإِشَارَاتِ العِرْفَانِيَّةِ، وَدَقَائِقِ المَعَانِي وَالعِبَارَاتِ القُدْسَانِيَّةِ، الأَحْوَالِ مِنْ لَطَائِفِ الإِشَارَاتِ العِرْفَانِيَّةِ، وَدَقَائِقِ المَعَانِي وَالعِبَارَاتِ القُدْسَانِيَّةِ، وَدَقَائِقِ المَعَانِي وَالعِبَارَاتِ القُدْسَانِيَّةِ، فَدَ كُلُّ وَقْتٍ وَحِين.

اَللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَديِّنِا مُحَمِّدٍ، بذْرَةِ التَّكُوينِ، وَإِمَامِ أَهْلِ التَّخْرِيبِ وَالتَّلْوِينِ، بِقَدْرِ مَا أَعْطَيْتَهُ مِنْ أَخْلَاقِ الأَنْبِيَاءِ وَالْرُسَلِينَ، وَمَا أَعْطَيْتَهُ مِنْ أَخْلَاقِ الأَنْبِيَاءِ وَالْرُسَلِينَ، وَمَا أَحْرَمْتَ بِهِ أُمَّتَهُ فِي وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ الْعِينِ، أَحْرَمْتَ بِهِ أُمَّتَهُ فِي وَالْوِلْدَانِ وَالْحُورِ الْعِينِ،

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ حُمَاةِ الدِّينِ، وَصَحَابَتِهِ الأَئِمَّةِ المُهْتَدِينَ، صَلَاةً تُقَدِّسُ بِهَاأَرْ وَاحَنَا فِي أَعْلَى عَلِّينَ، وَتَحْشُرُ نَابِهَا مَعَ مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِقِينَ بِهَاأَرْ وَاحَنَا فِي أَعْلَى عَلِي اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِقِينَ وَالشَّهُ هَذَاءِ وَالصَّالِحِينَ، بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

تَوَاتَرَتِ النُّقُولُ عَنِ الثِّصَةَاتِ ﴿ بِأَنَّكَ فِي الْبَهَا فَرْدُ الصِّفَاتِ تَرَوَّتُ مِنْ صَحَ أَرْوَاحُ البَرَايَا ﴿ كَمَا تُرْوَى البَسَاتِنُ بِالفُراتِ

تَأُصَّلُ مِنْكَ أَصْلُ الْخَيْرِ قِدْماً \* فَخَيْرُكَ مَنْ مَضَى يُرْوِي وَءَاتِ تَبَارَكَ مَنْ أَنَالَكَ كُلَّ خَيْرٍ \* وَأَعْطَى مِنْكَ أَمْدَادَ الْهِبَاتِ تَجُودُ عَلَى الْأَسَافِلِ وَالْأَعَسِائِي \* وَتُحْسِنُ لِلْأَرَاذِلِ وَالسَّرَاتِ تَجُيرُ اللَّسَتَجِيرَ وَلَمْ تَدَعْبُ \* ضَياعاً عِنْدَ هَجْمِ النَّائِبَاتِ تُكَافِئَ مَادِحًا بَدْءًا وَعَسِوْدًا \* وَتَرْفَعُهُ عَلَى رَغْمِ الْعِدَاةِ (402) تُكَافِئ مَا دِحًا بَدْءًا وَعَسِوْدًا \* وَتَرْفَعُهُ عَلَى رَغْمِ الْعِدَاةِ (402) تُنَادِي فِي الرَّدَى فَتُجِيبُ حَتْمًا \* وَتُسْرِعُ بِالإِغَاثَةِ وَالنَّبَاتِ تُوالِي مَنْ يَلِيكَ وَلَسُو قَلِيلًا \* وَتَسْرِعُ بِالإِغَاثَةِ وَالنَّابِاتِ تَوَالِي مَنْ يَلِيكَ وَلَسُو قَلِيلًا \* وَتَسْرِعُ بِالإِغَاثَةِ وَالنَّابَاتِ تَوَالِي مَنْ يَلِيكَ وَلَسُو فَالرَّمُ لِ ذَلِكَ وَالنَّبَاتِ تَوَالَى حُبُّكَ الْأَخْلَى بِقَلْبِي \* فَهِمْتُ بِهِ خَطِيبًا فِي الْعُلَاقِ تَتَابَعَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ دَهْسِرًا \* وَعَالِكَ وَالصَّحَابِ ذَوِي الْعُلَاةِ تَتَابَعَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ دَهْسِرًا \* وَعَالِكَ وَالصَّحَابِ ذَوِي الْعُلَاةِ تَتَابَعَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ دَهْسِرًا \* وَعَالِكَ وَالصَّحَابِ ذَوِي الْعُلَاةِ تَتَابَعَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ دَهْسِرًا \* فَوَالِكَ وَالصَّحَابِ ذَوِي الْعُلَاةِ وَتَابَعَتِ الصَّلَاةُ وَالصَّحَابِ ذَوي الْعُلَاةِ وَالْكَ وَالْصَدَابِ ذَوي الْعُلَاةِ وَالْكَ وَالْصَدَابِ ذَوي الْعُلَاةِ وَيَا الْعَلَاقِ عَلَيْكَ دَهْسِرًا \* فَوَالْكَ وَالْصَدَابُ ذَوي الْعُلَاةِ وَيَعْلَى الْعُلَاةِ وَالْكَعَتِ الْصَلَادُ وَيَ الْعُلَاةِ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْعَلَاقِ الْعَلَاةِ وَالْمَلِي الْعَلَاةِ وَلَى الْعَلَاةِ وَالْمَلِي الْعَلَاةِ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلَاقُ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلَاقُ وَالْمَلِيكَ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلَاقُ الْمَلِيكُ وَالْمَلِيكُ وَالْمَلْمَا وَالْمَلِه

انْتَهَى مَا ذَيَّلْتُ بِهِ هَذِهِ الصَّلَاةَ الْمَنْسُوبَةَ لِلسَّيِّدِ شَمْهَرُوشِ الصَّحَابِيِّ، وَهَا أَنَا أَتْبِعُهَا بِمَا وَعَدْتُ بِهِ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الجَلِيلَةِ، السَّنِيَّةِ الْفَخْرِ الحَفِيلَةِ، النَّتي ذَكَرَهَا الْإِمَامُ السَّنُوسِي فِي ءَاخِر شَرْحِهِ عَلَى الصُّغْرَى وَأَذْكُرُ لَهَا كَرَامَةً عَظيمَةً، وَمَنْقَبَةً فَخِيمَةً، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى النَّاسِ كَرْبٌ عَظِيمٌ، وَأَمْرٌ هَائِلٌ أَلِيمٌ، مِنْ شِدَّةٍ حَبْسِ الأَمْطَارِ، وَيَبْسِ الأَشْجَارِ، فَضَجَّ النَّاسُ بِالشِّكَايَةِ إِلَى مَوْلَاهُمُ الوَاحِدِ القَهَّارِ، فَأَخْبَرَنِي بَعْضُ الأَحِبَّةِ الأَبْرَارِ، وَالأَجلَّةِ الأَطْهَارِ، أَنَّهُ زَءَا رُؤْيا حَسَنَةً، مَبَشِّرَةً بِنَيْلِ الْمَرَامِ مُسْتَحْسَنَةً، وَذَلِكَ أَنَّهُ فِي عَالَمِ النَّوْمِ فَرَءَا جَمْعاً مِنَ الصَّالِحِينَ اجْتَمَغُوا فِي رَوْضَةِ الشَّيْخِ سَيِّدِي عَبْدِ الحَلِيمِ التَّادِلِي لِطَلَبِ المَطَر فَقَالَ بَعْضُهُمْ: «أُذْكُرُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ العَظِيمَةَ الجَاهِ وَالْقْدَارِ، الْمُبَشِّرَةَ ببُلُوغَ القَصْدِ وَنَيْلِ الأَوْطَارِ، فَاشْتَغَلُوا بِذِكْرِهَا بِالمَحَبَّةِ وَالخُشُوعِ وَٱلتَّضَرُّعِ وَخُسْنَ الأَدَب، فَمِا ذَكَرُوهَا سَاعَةً إلَّا وَالْمَطَرُ قَدْ انْهَلَّ عَلَيْهِمْ كَأَفْوَاهِ القُرَبَ، فَقَالُواْ: ٱلحَمْدُ لِلَّهِ، مُطِرْنَا وَافْتَرَقُوا فَرحِينَ مَسْرُورِينَ» قَالَ الرَّائِي: فَلَمَّا انْتَهَيْتُ مِنْ نَوْمِي وَجَدْتُ قَلْبِي يَذْكُرُهَا وَلِسَانِي يُرَدِّدُهَا، وَأَنْ أَحْفَظَهَا مَعَ كَوْنِي لَمْ يَتَقَدَّمْ لِي عِلْمٌ بِهَا وَلَا مَعْرِفَةً إِلَّا مَا (403) حَفِظْتُ مِنْ ذِكْرِي لَهَا مَعَ أُوْلَائِكَ السَّادَاتِ، جَعَلَهُمْ الله لَنَا شُفَعَاءَ فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَاتِ وَنُصَرَاءَ فِي تَفْرِيجِ الكُرَبِ وَدَفْع الْأَزَمَاتِ، فَأَمْطَرَ الله الخَلَائِقَ وَلِلَّهِ الحَمْدُ بِمَا زَادَ عَلَى الْمُرَادِ حَتَّى كَانُوا يَطْلُبُونَ الصَّحْوَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَبَرَكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ هَذِهِ: اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَخَطَّهُ قَلَمُكَ، انْتَهَى، وَنَصُّ تَذْييلِهَا:

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، أَيْ: الْمَنَازِلَ الَّتِي عَجَزَتْ عَنْ دَرْكِ حَقَائِقِهَا أَكَابِرُ الخَواصِ، فَيْ: الْنَازِلَ الَّتِي عَجَزَتْ عَنْ دَرْكِ حَقَائِقِهَا أَكَابِرُ الخَواصِ، وَأَنْالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، أَيْ: الدَّرَجَةَ الَّتِي لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا عِنْدَ مَالِكِ القُلُوبِ وَأَنْالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، أَيْ: الدَّرَجَةَ الَّتِي لَا دَرَجَةَ فَوْقَهَا عِنْدَ مَالِكِ القُلُوبِ وَالنَّوْنِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ المَحْفُوظِينَ مِنَ الدَّنَاءَاتِ وَالمَعَاصِي، وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا وَالنَّوْنِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ المَحْفُوظِينَ مِنَ الدَّنَاءَاتِ وَالمَعَاصِي، وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ المَّونِ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ المَّنُونُ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ النَّافِذُ أَمْرُهُ قَبْلَ الْتِقَاءِ الكَافِ وَالنُّونِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ رَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِي الإِخْلَاصِ، أَيْ: مَرَاقِي مَنْ خَلَّصَ الله بَوَاطِنَهُمْ مِنْ لَوْثِ الأَغْيَارِ وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصَ، أَيْ: أُشَاهِدَ بِهَا مَشَاهِدَ مَنْ أَجْرَى الله عَلَى أَيْدِيهِمْ نُفُوذَ الأَحْكَامِ وَتَصَارِيفَ الأَقْدَارِ، وَعَلَى ءَالِهِ الأَجِلَّةِ الأَطْهَارِ، وَصَحْبِهِ البُرَاتِ الأَحْرَارِ، وَعَلَى ءَالِهِ الأَجِلَّةِ الأَطْهَارِ، وَصَحْبِهِ البُرَاتِ الأَحْرَارِ، وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا حَدَّ لَهُ وَلَا مِقْدَارَ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ اللهُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا حَدَّ لَهُ وَلَا مِقْدَارَ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ الدَّيْ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا حَدَّ لَهُ وَلَا مِقْدَارَ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ الدَّيْكِ الْحَوْدِي لَهُ مَقْدَارَ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ النَّذِي اللهُ عَدَدَ هَا أَحَامِ اللهُ وَامْرِ وَالنَّوْاهِي وَالقَصَصِ وَالأَخْبَارِ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ النَّذِي الْرَبَعَدَ فَرَقاً حِينَ قُلْتَ لَهُ أَكُتُ مُ مَا قَضَيْتُ (404) بِهِ عَلَى عِبَادِي مُنْذُ خَلَقْتُ الدُّنْيَا الدُّنْيَا وَفَنَاءِ الأَعْمَارِ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، المَنْعُوتُ مَنِ اتَّصَفَ بِهِ بِصِدْقِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ اللهِ فِي صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، النَّعُوتُ مَنِ اتَّصَفَ بِهِ بِصِدْقِ الْمُعَامِلَةِ مَعَ اللهِ فِي السِّرِّ وَالإِجْهَارِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، الجَالِسُ مَنْ تَحَرَّى بِهِ عَلَى كُرْسِيِّ السِّيادَةِ وَالعِزِّ وَالإِفْتِخَارِ، وَعَلَى ءَالِهِ النُّجْبَاءِ الأَبْرَارِ، وَصَحْبِهِ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ، السِّيادَةِ وَالعِزِّ وَالإَفْتِخَارِ، وَعَلَى ءَالِهِ النَّجْبَاءِ الأَبْرَارِ، وَصَحْبِهِ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا يَتَنَاهَى عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ وَالأَعْصَارِ، وَأَحْصَاهُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا يَتَنَاهَى عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ وَالأَعْصَارِ، وَأَحْصَاهُ وَلَا تَعْلَى اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعَلَى اللهُ اللهُ وَالْأَسْرَارِ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ المُصِي كَا الشَّامِلُ لِسَائِرِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَالأَشْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنْ مَواهِبِ العُلُومِ اللَّدُنِيَّةِ وَالأَسْرَارِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَحْتَوي عَلَيْهِ الدَّفَاتِرُ وَلَا تَغِي بِهِ الأَسْطَارُ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاص، أَيْ مَرَاتِبَ الَّذِينَ تَخَلَّصُوا مِنَ الرُّعُونَاتِ البَشَرِيَّةِ، وَثَمَرَةِ الطَّبَائِعِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَرَدِيِّ الأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ البَشَرِيَّةِ، وَثَمَرَةِ الطَّبَائِعِ النَّفْسَانِيَّةِ، وَرَدِيِّ الأَحْوَالِ الشَّيْطَانِيَّةِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاص، أَيْ: مَقَامَ الَّذِينَ أَنْزَلَهُمْ مَوْلَاهُمْ مَنَازِلَ المَحْبُوبِيَّةِ، وَعَرَّفَهُمْ حَقَّ الرُّبُوبِيَّةِ، وَمَنْحَهُمْ دَرَجَةَ الخُصُوصِيَّةِ، وَأَحْرَمَهُمْ بِالتَّوَاضُعِ وَسِرِّ العُبُودِيَّةِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَخَطَّهُ وَلَكُمْ وَالْمُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، الفَاثِحِ عِطْرُهُ فِي بَسَاتِينِ جُلَسَاءِ الحَضْرَةِ الْعِنْدِيَّةِ اللَّاثِحِ نُورُهُ عَلَى وُجُوهِ مَنْ عَمَّرَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِمَحَبَّةِ خَيْرِ البَرِيَّةِ، العِنْدِيَّةِ اللَّاثِحِ نُورُهُ عَلَى وُجُوهِ مَنْ عَمَّرَ اللهُ قُلُوبَهُمْ بِمَحَبَّةِ خَيْرِ البَرِيَّةِ، وَإِمَامِ الْحَضَرَاتِ الرَّسُولِيَّةِ (405) وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، الَّذِي أَفْرَدَهُمُ اللهُ وَإِمَامِ الحَضَرَاتِ الرَّسُولِيَّةِ (504) وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، الَّذِي أَفْرَدَهُمُ اللهُ بِخُصُوصِيَّتِهِ، وَكَشَفَ بِهِ عَنْ سِيرَتِهِ الْحُمَّدِيَّةِ الأَخْمَدِيَّةِ، وَالنِّبَاعِ طَرِيقِ سُنَتِهِ الطَّاهِرَةِ النَّقِيَّةِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ قَبْلَ الطَّاهِرَةِ النَّقِيَّةِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ قَبْلَ خَلْقِ الطَّينَةِ الأَدْمُوبِيَّةِ، وَاسْتِقْرَارِ الأَرْوَاحِ الرُّوحِيَّةِ فِي البَرْزَخِ الجَمْعِيَّةِ، وَأَحْصَاهُ خَلْقِ الطَّينَةِ الأَدْمُوبُ اللَّمُ الْفُرُوبِ الْعَوْالِمِ العَرْشِيَةِ، وَالْفُرْشِيَةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالْفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَّةِ وَالفُرْشِيَةِ وَالْمُولِولِ الْمَالِعُولِ الْمُعَالِي الْمُعَافِ ذَلِكَ.

يَا ذَاكِرًا هَبْ لِي بِحَقِّكَ دَعْوَةً ﴿ مِنْ ذِكْرِهِ إِنِّي لَهَا مُسْتَوْهِبُ رَدِّدْ عَلَيَّ حَدِيدَ ثَهُ فَحَدِيثُهُ ﴿ أَشْهَى إِلَيَّ مِنَ الْحَيَاةِ وَأَطْيَبُ لَا تَعْجَبَنَّ لِمُولِيَّةُ فَحَدِيثُهُ ﴿ أَشْهَى إِلَيَّ مِنَ الْحَيَاةِ وَأَطْيَبُ لَا تَعْجَبَنَّ لِمُولِيَّةِ فِي ذِكْرِهِ ﴿ فَالْمُعْرِضُ السَّاهِي وَحَقِّكَ أَعْجَبُ لَا تَعْجَبَنَّ لِمُ وَلَّهُ فَقُلْ لِي مَا الَّذِي هُو يَطْلُبُ مَنْ فَاتَهُ طَلَبُ الوُصُولِ وَذِكْرُهُ ﴿ مِنْهُ فَقُلْ لِي مَا الَّذِي هُو يَطْلُبُ مَنْ فَاتَهُ طَلَبُ الوصُولِ وَذِكْرُهُ ﴿ مِنْهُ فَقُلْ لِي مَا الَّذِي هُو يَطْلُبُ حَبِيبُ المُحِبِّ فَنَاؤُهُ عَمَّا سِوى ﴿ مَحْبُوبِهِ إِنْ حَاضِرَ وَمُغَيَّبُ

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الكَامِنِ فِي صُدُورِ الغُلَمَاءِ وَالأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ، وَالأَوْتَادِ الرَّاسِخِينَ وَالأَفْرَادِ النَّاسِكِينَ وَالأَجْرَاسِ الكَامِلِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ وَالأَوْتَادِ الرَّاسِخِينَ وَالأَفْرَادِ النَّاسِكِينَ وَالأَجْرَاسِ الكَامِلِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي لاَ يَنْكَشِفُ سِرُّهُ إِلاَّ لِأَرْوَاحِ العَاشِقِينَ الشَّائِقِينَ، وَلا يَتَّضِحُ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي لاَ يَنْكَشِفُ سِرُّهُ إِلاَّ لِأَرْوَاحِ العَاشِقِينَ الشَّائِقِينَ، وَلا يَتَّضِحُ

نُورُهُ إِلَّا لِخَوَاصِّ الأَعْرَافِ الذَّائِقِينَ، لِأَنَّهُمْ أَخْلَصُوا دِينَهُم لِلَّهِ، وَبَاعُوا أَنْفُسَهُمْ فِي فَرْضَاتِ اللهِ، وَجَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَسَلَكُوا نَهْجَ دِينِهِ القَوِيم وَسَبِيلَ رَشَادِهِ، مَرْضَاتِ اللهِ، وَجَاهَدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَسَلَكُوا نَهْجَ دِينِهِ الْقَوِيم وَسَبِيلَ رَشَادِهِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ قَبْلَ التَّعْيِينَ وَبَعْدَ التَّعْيِينِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ قَبْلَ التَّعْيِينَ وَبَعْدَ التَّعْيِينِ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ المُنتَّعِ الْمُبِينِ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ وَالتَّعْدِينَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ. المُحْبِيطُ بِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ قَبْلَ النَّشَأَةِ وَالتَّكُويِينِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، السَّارِي سِرُّهُ فِي سَرَائِرِ أَهْلِ الشَّطَحَاتِ وَالْجَذَبَاتِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاص، الظَّاهِرِ أَثَرُهُ فِي عَمَلِ أَهْلِ الطَّاعَاتِ وَالْجَذَبَاتِ، فَأَنُولُ بِهَا غَايَة الإِخْتِصَاص، الظَّاهِرِ أَثَرُهُ فِي عَمَلِ أَهْلِ الطَّاعَاتِ وَالْتُرُبَاتِ، فَأَكْسَبَهُمْ ذَلِكَ رَفْعَ الدَّرَجَاتِ وَعُلُوّ المَقامَاتِ، وَخَرْقَ الْعَوَائِدِ وَأَنْوَاعَ وَالْتُرَبَاتِ، فَأَنُولَ السَّكِينَةِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ رَبِّ الأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، لِأَنْ الْكَرَامَاتِ، وَنُزُولَ السَّكِينَةِ عَلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ رَبِّ الأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ، لِأَنْ الْإَخْلَاصَ إِحْسِيرُ الأَعْمَالِ، وَنَتِيجَةُ الأَقْوَالِ وَرَابِطَةُ الأَحْوَالِ، وَلِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ:

#### ﴿فَاعْبُرِ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ اللِّينَ ﴾ الآية،

لِعِلْمِهِ بِأَنَّ أَحَدًا مِنْ عَبِيدِهِ لَا يُطِيقُ تَمَامَ ذَلِكَ الإِخْلَاصِ غَيْرُهُ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الرَّبَّانِيُّ، وَأَخْصَاهُ كِتَابُكَ الفُرْقَانِيُّ، وَضَحْبِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الرَّبَّانِيُّ، وَأَخْصَاهُ كَتَابُكَ الفُرْقَانِيُّ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

فَطُوبَى لِنْ أَرْضَى الإِلَاهَ مُسَارِعًا ﴿ إِلَى سُبُلِ تَهْدِيهِ لِلرِّحْلَةِ الأُخْرَا وَقَامَ فَصَلَّى فِي الدَيَّاجِي وَدَمْعُهُ ﴿ عَلَى خَدَّهِ يَجْرِي بِمُقْلَتِهِ الْعَبْرَا وَوَقَامَ فَصَلَّى فِي الْدَيَّاجِي وَدَمْعُهُ ﴿ عَلَى خَدَّهِ يَجْرِي بِمُقْلَتِهِ الْعَبْرَا وَأَخْلَصَ لِلَّهِ الْعَظِيمِ قِيَامُهُ ﴿ وَعَاهَدَهُ سِلْ الْوَرَى الْعِزِّ وَالْفَخْرَا وَصَافَحَهُ حَقًّا مَلَائِكَةُ السَّمَا ﴿ فَنَالَ بِهِنَّ فِي الْوَرَى الْعِزِّ وَالْفَخْرَا وَأَحْيَا لَيَالِي دَهْ لِ وَعَاهِلَهُ ﴿ إِلَى رَبِّهِ فِي اللَّيْلِ فَامْتَثَلَ الأَمْرَا

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الخَفِيِّ عَلَى النُّفُوسِ العَامِلَةِ دِرَايَتُهُ، وَعَلَى اللَّلَائِكَةِ (407) الخَفِيِّ عَلَى النُّفُوسِ العَامِلَةِ دِرَايَتُهُ، وَعَلَى اللَّلَائِكَةِ (504) الكَرَامِ كِتَابَتُهُ، وَعَلَى الشَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وِقَايَتُهُ، الكِرَامِ كِتَابَتُهُ، وَعَلَى الشَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وِقَايَتُهُ، وَالْكَرَامِ كَتَابَتُهُ، وَعَلَى عَمَلِ أَهْلِ السُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وِقَايَتُهُ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الكَامِنَةِ فِي صُدُورِ العَارِفِينَ عِنَايُتُهُ، اللَّائِحَةِ عَلَى وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الكَامِنَةِ فِي صُدُورِ العَارِفِينَ عِنَايُتُهُ، اللَّائِحَةِ عَلَى

وُجُوهِ الأَقْطَابِ الوَاصِلِينَ هِدَايَتُهُ، الظَّاهِرَةِ فِي عَمَلِ المُحْتَسِبِينَ كِفَايَتُهُ، السَّالِيَةِ مِنْ عَوَارِضِ الشَّكِّ وَالاِرْتِيَابِ بِدَايُتُهُ، السَّارِيَةِ فِي سَرَائِرِ أَهْلِ الأَرْضِ بِاللهِ نِهَايَتُهُ، الشَّامِلَةِ لِمَقَامَاتِ خَوَاصِّ المُقَرَّبِينَ حِمَايَتُهُ، العَامَّةِ لِأَحْوَالِ أَهْلِ المُرَاقَبَةِ وَالشُّهُودِ الشَّامِلَةِ لَقَامَاتِ خَوَاصِّ المُقرَّبِينَ حِمَايَتُهُ، العَامَّةِ لِأَحْوَالِ أَهْلِ المُرَاقَبَةِ وَالشُّهُودِ رَعَايَتُهُ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا تَقَصُرُ عَنْ مَعَانِيهِ وَلَا تُدْرَكُ غَايَتُهُ، مَعَانِيهِ وَلَا تُدْرَكُ غَايَتُهُ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ فِي دَوَاوِينِ أَهْلِ السِّرِّ الخَاصَّةِ وِلَايَتُهُ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، السَّالِم مِنْ دَقَائِقِ الْعِلَّاتِ وَعَوَارِضِ الشُّبُهَاتِ وَالْمُخَالَفَاتِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإَخْتِصَاصَ، المُنْجِي صَاحِبَهُ مِنَ الإَنْهِمَاكِ فِي وَالْمُخَالَفَاتِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإَخْتِصَاصَ، المُنجِي صَاحِبَهُ مِنَ الإَنْهِمَاكِ فِي الشَّهَوَاتِ وَحَلَاوَةِ اللَّنَّاتِ وَارْتِكَابِ المُحَرَّمَاتِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ الشَّهُوَاتِ وَحَلَاوَةِ اللَّذَاتِ وَارْتِكَابِ المُحَرَّمَاتِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحْاطَ بِهِ عِلْمُكَ قَبْلَ اخْتَرَاعِ المُحْدَثَاتِ وَتَكُوينِ المُكَوَّنَاتِ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ الشَّامِلُ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ وَمَعَانِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ الْجَارِي فِي الشَّامِلُ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ وَمَعَانِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ الجَارِي فِي الشَّامِلُ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ وَمَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ الجَارِي فِي الْوَحِ الْحِفْظِ بِكُلِّ مَا مَضَى وَمَا هُوَءَاتٍ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، الَّذِي عَمَّرَ الله بإحْسِيرِهِ بَوَاطِنَ أَهْلِ السِّرِّ وَالخُصُوصِيَّةِ وَنَضَرَ بِبَهْجَتِهِ وُجُوهَ أَهْلِ الفُتُوحَاتِ وَالإِلْهَامَاتِ وَالمُواهِبِ السِّرِّ وَالخُصُوصِيَّةِ وَنَضَرَ بِبَهْجَتِهِ وُجُوهَ أَهْلِ الفُتُوحَاتِ وَالإِلْهَامَاتِ وَالمُواهِبِ الشَّدُّوسِيَّةِ، وَأَثْلَجَ بِبَرْدِهِ صُدُورَ أَهْلِ الحَيَاةِ وَالإِيمَانِ وَالأَحْوَالِ الزَّكِيَّةِ المُرْضِيَّةِ، اللَّهُ عَايَةَ الإَخْتِصَاص، (408) الَّذِي نَفَحَ اللَّهُ فِي أَرْوَاح أَهْلِهِ مِنْ رُوحِهِ الذَّاتِيَةِ الْعَرْشِيَّةِ، وَنَفَثَ فَي وَنَفَثَ فَي رَوْعِهِمْ مِنْ نَفَائِسِ نَفَاسِهِ المُلَكُوتِيَّةِ الْعَرْشِيَّةِ، فَأَحْسَبَهُمْ ذَلِكَ الْعَلِيَّةِ، وَنَفَثَ فِي رَوْعِهِمْ مِنْ نَفَائِسِ نَفَاسِهِ المُلَكُوتِيَّةِ الْعَرْشِيَّةِ، فَأَحْسَبَهُمْ ذَلِكَ الْعَلِيَّةِ وَنَفَثَ فِي وَمَعَلِم وَمَعَانِي صِفَاتِهِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّ فَائِدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الْقَائِمُ بِذَاتِكَ وَأَحْصَاهُ كَالُهِ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ عَلَا أَعْرَالِكَ وَمَوَاقِعِ عَلَى عَلَيْهُ الْمَالِدِ وَمَعَانِي صِفَاتِهِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّهُ عَلَمُ عَلَهُ الْمُولِ حَمَالُهِ فَلَمُكَ المُحْرِلُ بِتَصَارِيفِ أَقْدَارِكَ وَمَوَاقِعِ حَكَم كَ وَأَوْصَافِ حَمَالُاتِكَ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ المُخْبِرُ بِتَصَارِيفِ أَقْدَارِكَ وَمَوَاقِعِ حَكَم كَ وَأَوْصَافِ خَلِكَ وَمُواقِع مِلَا الْتَعَامِعُ وَلَاكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ المَقْرُونِ بِالوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ المُرْقِي أَصْحَابَهُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ وَالدَّرَجَاتِ الْمَكِينَةِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا يُحَدُّ بِقِيَاسِ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ الْمَحْفُوظُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ الَّذِي لَا يُحَدُّ بِقِيَاسِ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ الْمَخُوظُ مِنْ تَتَرُّهَاتِ الْكَاذِبِينَ وَدَعَاوِي أَهْلِ الْجَهْلِ وَالْعِنَادِ وَالشَّكِّ وَالْإِلْتِبَاسِ، وَخَطَّهُ مَنْ الْعُلُومِ الْمُعُلُومِ الْمُعَلَّفِ مَنِ الْأَمْلَاكِ وَجَمِيعِ النَّاسِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ. قَلَمُكَ مِنَ الْعُلُومِ الْمُغَلَّةِ عَنِ الْأَمْلَاكِ وَجَمِيعِ النَّاسِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَ صَلً عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاص، الْمَرْكُوزِ فِي طَبَائِعِ أَهْلِ الإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاص، المَخْصُوص بِمَنْ نَوَّرَ اللَّه بَصَائِرَهُمْ بِنُورِ الفَتْحِ وَالْإِلْهَامَ فَمَحَى بِذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ ظَلامَ الجَهْلِ وَالتَّقْلِيدِ، وَصَمَّمُوا عَلَى وَالإِلْهَامَ فَمَحَى بِذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ ظَلامَ الجَهْلِ وَالتَّقْلِيدِ، وَصَمَّمُوا عَلَى مَحَلَّةٍ اللهِ تَعَالَى فَزَهِدُوا فِي الدُّنْيَا وَمَانُلُوفَاتِهَا وَدَفْنُوا أَنْفُسَهُمْ فَي خَلُواتِ الأُنْسِ وَالتَّقْرِيدِ، وَأَفْنَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي خِدْمَتِهِ حَتَّى اسْتَبَانَتُ لَهُمْ مَعَالَمُ التَّحْقِيقِ وَالتَّهْرِيدِ، وَأَفْنَوْا أَعْمَارَهُمْ فِي خِدْمَتِهِ حَتَّى اسْتَبَانَتُ لَهُمْ مَعَالَمُ التَّحْقِيقِ وَالتَّهْرِيدِ، وَأَفْنَوْا بَبَابِهِ عَلَى قَدَم (40) العُبُودِيَّةِ فَأَوْرَثَهُمْ ذَلِكَ وَالتَّوْفِيقِ وَالتَّهْرِيدِ، وَقَفُوا بِبَابِهِ عَلَى قَدَم (40) العُبُودِيَّةِ فَأَوْرَثَهُمْ ذَلِكَ عَلَى عَلَى وَلِللهُ وَعَلَى عَلَى وَلِكَ وَمَعِي وَالتَّوْفِيقِ وَالتَّهْرِيدِ، وَقَفُوا بِبَابِهِ عَلَى قَدَم (40) العُبُودِيَّةِ فَأَوْرَثَهُمْ ذَلِكَ وَمَعْ مَعَالُمُ اللهُ وَعَلَى عَالِهِ وَصَعْفَ جَمِيدٍ، وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَالِهِ وَصَعْفُ بِنِهَايَةٍ وَلَا تَحْدِيدِ، وَضَدْ وَلَاللهُ وَلَا تَحْدِيدٍ، وَخَطَّهُ قَلَمُكَ مَمَّا خُطَّتْ بِهِ مَشِيئَتُكَ وَنَفَذَ بِهِ حُكْمُكُ وَمَضَى وَالتَّعْدِي، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ، وَالشَّعِيدِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَلْكُوبُ وَالشَّعِيدِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلِكَ،

فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَعَلَى ءَالِهِ صَلَاةً تَسْلُكُ بِنَا بِهَا أَحْسَنَ الْسَالِكِ، وَتَمْنَحُنَا وَتَقِينَا بِهَا مِنْ ءَافَاتِ المَحِنِ وَمَهَاوِي الرَّدَى وَالمَهَالِكِ، وَتَمْنَحُنَا بِهَا مِنْ دَرَجَاتِ الإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ مَرْتَبَةً لَمْ يَصِلْهَا مَجْدُوبٌ وَلَا بِهَا مِنْ دَرَجَاتِ الإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ مَرْتَبَةً لَمْ يَصِلْهَا مَجْدُوبٌ وَلَا بِهَا مِنْ دَرَجَاتِ الإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ مَرْتَبَةً لَمْ يَصِلْهَا مَجْدُوبٌ وَلَا سَالِكُ، بفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

الأَمْرُ أَمْرُكُمُ وَالعَسِبْدُ مَجْبُورُ \* مَا لِلْمُحِبِّ مَعَ الأَحْسِبَابِ تَدْبِيرُ مَاشِئْتُمُ فَافْعَلُوا فَالحُكْمُ فِي يَدِكُمْ \* وَالعَسِبْدُ مِنْكُمْ بِهَذَا الوَصْفِ مَبْرُورُ أَحِبَّتِي سَادَتِي رِقِّي لَكُمْ فِي يَدِكُمْ \* وَالعَسِبْدُ مِنْكُمْ بِهَذَا الوَصْفِ مَبْرُورُ أَحِبَّتِي سَادَتِي رِقِّي لَكُمْ فِي يَدِكُمْ \* كَمَا تُريدُونَ مَطْسوِيٌ وَمَنْشُورُ مَوْتِي وَمَحْيَايَ فِيكُمْ كُلُّهُ شَرَفٌ \* بِهِ فُسؤادِي مَحْبُسورٌ وَمَسْرُورُ وَمَسْرُورُ إِنِّي لَسرَاضِ بِمَا تَرْضَوْنَهُ أَبَسِدًا \* وَالقَلْبُ مِنْكُمْ عَلَى الرِّضْوَانِ مَفْطُورُ مَا فِي لَكُمْ عَلَى الرِّضُوانِ مَفْطُورُ مَا فِي الْوَجُودِ لَكُمْ ضِدٌّ أُشَاهِسِدُهُ \* وَمَا لِحَسالِي عَلَى الحَالِينَ تَغْيِيرُ مَا فَي الْحَالِينَ تَغْيِيرُ

مَنْ لَمْ يَجِدْ فِي النَّأَى مَعْنَى زِيَارَتِكُمْ ﴿ فَرَوْنَقُ الْلُودِ فَيْ أَعْطَا افِهِ زُورُ وَمَنْ تَحَقَّقَ مِنْكُم مِالوِدَادِ لَكُمْ ﴿ حَقَّا وَصِدْقًا يَرَاكُمُ وَهُوَ مَعْدُورُ وَمَنْ تَحَقَّا وَصِدْقًا يَرَاكُمُ وَهُوَ مَعْدُورُ (410) فَلَا تَزَالُ جُنُودُ الْبَسْطِ تَخْدُمُهُ ﴿ فِي عَالَمٍ كُلُّهُ بِاللَّطْفِ مَعْمُورُ (410)

#### نَوْعٌ ءَا خَرُ مِنْهَا:

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً، عَدَد مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي أَكْرَمْتَ بِهِ عِبَادَكَ الْلُهُمِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، الَّذِي رَفَعْتَ بِهِ دَرَجَةَ عِبَادِكَ الْمُكْرَمِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا الَّذِي رَفَعْتَ بِهِ دَرَجَةَ عِبَادِكَ الْمُكْرَمِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَخَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، الَّذِي وَهَبْتَهُ لِأَحِبَّائِكَ الهُدَاةِ المُهْتَدِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، الَّذِي خَصَّصْتَ بِهِ مِنْ خَوَاصِّ عِبَادِكَ المُتَبِعِينَ لِشَرِيعَتِكَ المُقْتَدِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ. عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، الَّذِي مَنَحْتَهُ لِأَصْفِيَائِكَ المُحبِّينَ العَاشِقِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ، الَّذِي أَيَّدْتَ بِهِ أَعْيَانَ عِبَادِكَ الشَّائِقِينَ الذَّائِقِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّائِقِينَ الذَّائِقِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، (411) صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ لِأَتْقِيَائِكَ المُوقِنِينَ الكَامِلِينَ،

وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الْإِخْتِصَاصِ الَّذِي شَرَّفْتَ بِهِ رُؤَسَاءَ عِبَادِكَ الْوَاصِلِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي أَتْحَفْتَ بِهِ أَوْلِيَائَكَ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي حَلَّيْتَ بِهِ أَجْيَادَ أَجِبَّائِكَ الأَوْتَادِ الْعَارِفِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي حَلَّيْتَ بِهِ أَجْيَادَ أَجَبَّائِكَ الأَوْتَادِ الْعَارِفِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَضْعَافِ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي أَحْبَبْتَ فِيهِ عِبَادَكَ الْحَامِدِينَ الشَّاكِرِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي طَيَّبْتَ بِهِ أَحْوَالَ عِبَادَكَ المُخْلَصِينَ الذَّاكِرِينَ، وَعَلَى غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي طَيَّبْتَ بِهِ أَحْوَالَ عِبَادَكَ المُخْلَصِينَ الذَّاكِرِينَ، وَعَلَى غَايَةَ وَصَحْبِهِ وَسَلِمْ تَسْلِيماً، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ حَتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، وَأَنَالُ صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي هَذَّبْتَ بِهِ عِبَادَكَ الأَئِمَّةَ السَّالِكِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي أَوْلَيْتَ بِهِ عِبَادَكَ الأَجِلَّةَ النَّاسِكِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ بِهَا غَايَةَ النَّاسِكِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ فَلَمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي وَصَفْتَ بِهِ عِبَادَكَ المُحْتَسِبِينَ الصَّابِرِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ(412) الَّذِي عَظَمْتَ بِهِ قَدْرَ أَوْلِيَائِكَ الأَخْفِيَاءِ الْخَامِلِينَ، وَعَلَى غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ(412) الَّذِي عَظَمْتَ بِهِ قَدْرَ أَوْلِيَائِكَ الأَخْفِيَاءِ الْخَامِلِينَ، وَعَلَى غَالِهُ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي نَوَّرْتَ بِهِ قُلُوبَ عِبَادِكَ الصَّادِقِينَ فِي خِدْمَتِكَ أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي نَوَّرْتَ بِهِ قُلُوبَ عِبَادِكَ الصَّادِقِينَ فِي خِدْمَتِكَ

الحَازِمِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي مَنَنْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ العَاكِفِينَ عَلَى طَاعَتِكَ الْلَازِمِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي تَكَرَّمْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ القَائِمِينَ بِسُنَّتِكَ المُخْتَهِدِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةً الإِخْتِصَاصِ الَّذِي تَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَى أَحِبَّائِكَ الْخَامِلِينَ فِي خَلُواتِ الأُنْسِ المُنْقَطِعِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا الْخَامِلِينَ فِي خَلُواتِ الأُنْسِ المُنْقَطِعِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي تَحَنَّنْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ الْبَاكِينَ مِنْ خَشْيَتِكَ الْشُفِيقَنَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي تَعَطَّفْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ الْمُتَصَرِّفِينَ الْشُفِيقَنَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي تَعَطَّفْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ الْمُتَصَرِّفِينَ الْمُثَنِيقَ الْمُخْقِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي بَيَّضْتَ بِهِ وُجُوهَ عِبَادِكَ الصَّادِقِينَ الْمَصَدِّقِينَ، (413) وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتَصَاصِ الَّذِي أَنَرْتَ بِهِ بَصَائِرَ عِبَادِكَ المُحَقِّقِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي خَصَّصْتَ بِهِ أَوْلِيَائِكَ الأَتْقِيَاءَ الْفَرَّبِينَ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصَ الَّذِي أَكْرَمْتَ بِهِ أَحْظِيَائَكَ الْهَذَّبِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ فِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصَ الَّذِي أَكْرَمْتَ بِهِ أَحْظِيَائَكَ اللهَذَّبِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَالْمُعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي كَمَّلْتَ بِهِ عِبَادَكَ المُحِبِّينَ المَحْبُوبِينَ،

وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الْإِخْتِصَاصِ الَّذِي أَصْلَحْتَ بِهِ أَحْوَالَ عِبَادِكَ الوَالهِينَ الْمَجْدُوبِينَ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي زَكَيْتَ بِهِ عِبَادَكَ التَّوَّابِينَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْلَاصِ الَّذِي نَبَّهْتَ بِهِ عَبُادَكَ التَّوَّابِينَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي نَبَّهْتَ بِهِ عُقُولَ أَتْقِيَائِكَ الْجَائِلِينَ فِي مُلْكِكَ وَمَلَّكُوتِكَ الْإِخْتِصَاصِ الَّذِي نَبَّهْتَ بِهِ عُقُولَ أَتْقِيَائِكَ الْجَائِلِينَ فِي مُلْكِكَ وَمَلَّكُوتِكَ الْمُتَعَلِّينَ فَي مُلْكِكَ وَمَلَّكُوتِكَ الْمُتَعَلِّينَ فِي مُلْكِكَ وَمَلَّكُوتِكَ الْمُتَعَلِّينَ فِي عَلْمُكَ وَخَطَّهُ اللَّيَّانِينَ فِي عَلْمُكَ وَخَطَّهُ اللَّيَّ الْمُتَعَلِينَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ عَلْمُكَ وَخَطَّهُ الْمُكَ وَأَحْصَاهُ كَامُكَ وَأَصْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي عَمَّرْتَ بِهِ أَفْئِدَةً عِبَادِكَ الْخَائِفِينَ الْخَاشِعِينَ، وَأَنَالُ بِهَا عَايَةَ الْإِخْلَاصِ الَّذِي تَوَجَّهْتَ بِهِ لِعِبَادِكَ الْخَافِضِينَ (414) جَنَاحَهُمْ لِعِبَادِكَ الْخَافِضِينَ (414) جَنَاحَهُمْ لِعِبَادِكَ الْتُواضِعِينَ، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُك، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي أَعْلَيْتَ بِهِ مَرَاتِبَ عِبَادِكَ الأَبْرَارِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي فَضَّلْتَ بِهِ مَقَامَ أَصْفِيَائِكَ الأَخْيَارِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي فَضَّلْتَ بِهِ مَقَامَ أَصْفِيَائِكَ الأَخْيَارِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ فَايَةَ الإَخْتِصَاصِ الَّذِي فَضَّلْتَ بِهِ مَقَامَ أَصْفِيَائِكَ الأَخْيَارِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي أَفْرَغْتَ سِرَّهُ فَيْ قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ الأَبْدَالِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصَ الَّذِي بَهَّجْتَ بِهِ وُجُوهَ عِبَادِكَ المَخْفُوظِينَ مِنْ طَوَارِقِ الغَيِّ وَالضَّلَالِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي أَخْلَصْتَ بِهِ بَوَاطِنَ أَهْلِ الأُنْسِ وَالإِذْلَالِ، وَأَنَالُ بِهَا

غَايَةَ الأِخْتِصَاصِ الَّذِي أَزَحْتَ بِهِ عَنْ قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ ظَلَامَ الشَّكِّ وَالإِحْتِمَالِ، وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ الَّذِي طَهَّرْتَ بِهِ سَرَائِرَ عِبَادِكَ المَلْحُوظِينَ بِعَيْنِ التَّعْظِيمِ وَالإِجْلَالِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي كَسَوْتَ بِزِينَتِهِ بِعَيْنِ التَّعْظِيمِ وَالإِجْلَالِ، وَأَنَالُ بِهَا غَايَةَ الإِخْتِصَاصِ الَّذِي كَسَوْتَ بِزِينَتِهِ القُدْسِيَّةِ هَيَاكِلَ (415) أَهْلِ الفَتْحِ وَالإِقْبَالِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَخَطَّهُ بِهِ قَلَمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ أَضْعَافَ ذَلكَ.

اَللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ أَهْلِ القُرْبِ وَالتَّدَانِ وَأَنَالُ بِهَا دَرَجَةَ أَهْلِ الوَلَهِ فِي حُبِّهِ وَالوُجْدِ وَالْهَيَمَانِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ المُحيطِ وَالْهَيَمَانِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ المُحيطِ بَجَمِيعِ الأَصُوانِ، وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ البَدِيعُ الصُّنْعِ وَالْإِثْقَانِ، وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ المَّنْعُونَ وَلَا يُعَانِ وَأَخْصَاهُ كِتَابُكَ المَحْفُوظُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ.

اللَّهُمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَفِيِّكَ وَدَلِيلِكَ، صَلَاةً أَرْقَى بِهَا مَرَاقِيَ أَهْلِ السِّرِّ وَالوِلَايَةِ وَأَنَالُ بِهَا دَرَجَةَ أَهْلِ العِزِّ وَالعِنَايَةِ، وَأَقْتَفِي بِهَا طَرِيقَ أَهْلِ الرُّشْدِ وَالهِدَايَةِ وَأَحُوزُ بِهَا دَرَجَةَ الخَوَاصِّ المَحْفُوظِينَ وَأَقْتَفِي بِهَا طَرِيقَ أَهْلِ الرُّشْدِ وَالهِدَايَةِ وَأَحُوزُ بِهَا دَرَجَةَ الخَوَاصِّ المَحْفُوظِينَ البَدْءِ وَالنَّهَايَةِ، وَعَلَى ءَالِه وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا، عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ البَّدِيمُ بِهِ البَوَاطِنِ وَالظَّوَاهِرِ، وَخَطَّ بِهِ قَلَمُكَ المُخْتَرَعُ مِنْ نُورِ العِزَّةِ الجَبَرُوتِيَّةِ وَلَوَامِعِ الأَسْرَارِ البَوَاهِرِ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ الجَامِعُ لِعَانِي الذَّاتِ الجَبَرُوتِيَّةِ وَلَوَامِعِ الأَسْرَارِ البَوَاهِرِ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ الجَامِعُ لِعَانِي الذَّاتِ الجَبَرُوتِيَّةِ وَلُوامِع الأَسْرَارِ البَوَاهِرِ، وَأَحْصَاهُ كَتَابُكَ الجَامِعُ لِعَانِي الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ وَعُلُومِ الأَوَائِلِ وَالأَوَاخِر، وَأَضْعَافَ أَضْعَافِ ذَلِكَ،

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ. ذَلِكَ كَذَلِكَ.

هَلُمَّ إِلَى مَ رَبَعِ ءَانِ سِ \* إِلَيْ هِ يُشَارُ وَعَ نَهُ يُ قَالُ فَي الْمَ إِلَى مَ رَبَعِ ءَانِ سِ \* إِلَيْ هِ يُشَارُ وَعَ نَهُ يُ قَالُ بِهِ لِأُوْلِي الْحَاجِ كُ لُ الْمُنَى \* وَعَثْرَةُ ذِي الْدَّنْبِ فِ لِيهِ تُ قَالُ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَوْلَايَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ، وَبِوَجْهِكَ الكَرِيمِ الأَعْرَمِ، وَبِجَلَالِ قَدْرِكَ الأَفْخَمِ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى ءَالِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ الرَّوُوفِ الْعَطُوفِ الْأَرْحَمِ، وَأَنْ تَهَبَ لِي بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ، حَبِيبِكَ الرَّوُوفِ الْعَطُوفِ الْأَرْحَمِ، وَأَنْ تَهَبَ لِي بِبَرَكَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْإِخْلَاصَ فِي القَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالصَّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلُ وَالتَّوْفِيقَ فِي بُلُوغِ القَصْدِ وَنَيْلِ الأَمَلِ، وَأَنْ تُرَقِيَّنِي اللَّهُمَّ مَرَاقِيَ الإِخْلَاصِ، وَتُؤُونِينَ بِعِلْمَ خَاصَ، كَمَا أَيْدُتَ بِهِ أَصْفِياتُكَ وَأَوْلِيَائَكَ وَأَوْلِيَائَكَ الْمُقَرَّبِينَ الخَوَاصِّ، وَتُكْرِمَنيَ بِعِلْمَ خَاصَ، كَمَا أَيْدُتَ بِهِ أَصْفِياتُكَ وَأَوْلِيَائَكَ وَأَوْلِيَائَكَ الْمُقَرَّبِينَ الْخَوَاصِّ، وَتُكْرِمَنيَ بِعِلْمَ خَاصَ، كَمَا أَيْدُتَ بِهِ أَصْفِياتُكَ، وَرُوحَانِيَّةَ سُلْطَانِ أَسْمَائِكَ، وَبِمَا أَكْرَمُنيَ بِهِ عَبْدَكَ الخَصِرَ مَلَكِ عَلَى ظُلْائِكَةَ عَلَائِكَ، وَرُوحَانِيَّةَ سُلْطَانِ أَسْمَائِكَ، وَبِمَا أَكْرَمُنيَ بِهِ عَبْدَكَ الخَضِرَ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَّسْلِيمِ، وَتَنْصُرَنِي بِذَلِكَ عَلَى ظُلْمَةِ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَى التَسْلِيمِ، وَتَنْصُرَنِي بِذَلِكَ عَلَى ظُلْمَةِ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَنْ لُومِي وَالْمُ بَكَ غَلِيهِ أَنْسُونِ يَا خَيْلُ وَالْإِكْرَامِ، يَا أَرْحَمَ لَوْمِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا أَرْحَمَ الْرَّامِ وَلَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا أَيْ الْعَلَى وَالْاكْرَامِ، يَا أَرْحَمَ الْعَالَيْنَ (14) بَعَ الْمَنْ يَا رَبَالْ وَالْإِكْرَامِ، يَا أَرْحَمَ الْعَالَيْنَ وَالْمَالِ وَالْعَرَامِ، يَا أَرْحَمَ مَلْ الْمَالَى وَالْاكْرَامِ، يَا أَنْ أَلْولِ الْمَالَى وَالْالْحِلُولُ وَالْالْمَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْعَالَى الْمَالَى الْعَالَى الْتَعْلَى الْعَلَى الْمُؤْلِ وَالْمَالَى الْعَلَى الْمَالَى الْعَلَى الْمَالَى الْعَلَالِ وَالْمَالَالِ وَالْعَلَى الْمَلِي الْعَلَى الْمَلْمَ الْمُؤْلِقُ الْمُلْطِلُ وَالْمُ

هَنِيئاً لَأَهْلِ اللهِ فِي كُلِّ مَنْ رَلِ \* مِنَ البِرِّ وَالأَعْمَالِ وَالقُرْبَاتِ هَنِيئاً لِمَنْ جَرَّدْتَهُ مِنْ مَلَابِسِ \* الغُرُورِ وَأَثْوَابِ الهَوَى الدَّنِسَاتِ هَنِيئاً لِمَنْ جَرَّدْتَهُ بِحُلَى التَّسَقَى \* وَتَوَّجْتَهُ بِالْعِزِّ فِي الغُسرُ وَاتَ هُنِيئاً لِمَنْ أَفْرَدْتَهُ لَكَ مُخْلِطًا \* وَأَعْطَيْتَهُ التَّوْفِيدِ قَ لِلْحَسَنَاتِ هَنِيئاً لِمَنْ أَفْرَدْتَهُ لَكَ مُخْلِطًا \* وَأَعْطَيْتَهُ التَّوْفِيدِ قَ لِلْحَسَنَاتِ هَأَصْبَحَ فَرْداً كَائِناً مَلِي الْعَزَمَاتِ فَأَصْبَحَ فَرْداً كَائِناً مَلِي الْعَزَمَاتِ فَأَصْبَحَ لَمْ يَجْنَحْ إِلَى السَّلُواتِ فَأَصْبَحَ لَمْ يَجْنَحْ إِلَى السَّلُواتِ يَبِيتُ وَيُصْحِي هَائِماً بِحَبِيبِ \* بِذِكْرِ وَفِكْرِ خَائِضَ الغَمَراتِ يَبِيتُ وَيُصْحِي هَائِماً بحَبِيبِ \* بِذِكْرِ وَفِكْرِ خَائِضَ الغَمَراتِ يَبِيتُ وَيُصْحِي هَائِماً بحَبِيبِ \* بِذِكْرِ وَفِكْرِ خَائِضَ الغَمَراتِ يَبِيتُ وَيُصْحِي هَائِماً بحَبِيبِ \* بِذِكْرِ وَفِكْرِ خَائِضَ الغَمَراتِ يَبِيتُ وَيُصْحِي هَائِماً بحَبِيبِ \* بِذِكْرِ وَفِكْرِ خَائِضَ الغَمَراتِ عَلَيْ مَاتِيمًا عَمْرَاتِ الْعَمْرَاتِ عَلَى الْعَمْرَاتِ الْعَمْرَاتِ فَيْعِيْدِ عَائِماً بحَبِيبِ \* بِذِكْرِ وَفِكْرِ خَائِضَ الْغَمَرَاتِ مَاتِ مَا بَعْنِماً بحَبِيبِ \* بِذِكْرِ وَفِكْرِ خَائِضَ الغَمْرَاتِ الْعَمْرَاتِ الْعَلَى الْعَمْرَاتِ الْعَلَى الْعَمْرَاتِ الْعَمْرَاتِ الْعَمْرَاتِ الْعَلَى الْعَمْرَاتِ الْعَمْرَاتِ الْعَلَى الْعَمْرَاتِ الْعَلَى الْعَمْرَاتِ اللّهِ الْعَلَى الْعَمْرَاتِ اللّهَ الْعَمْرَاتِ اللّهَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْرَاتِ اللْعَالَالَ اللّهُ الْعُمْرَاتِ اللّهُ الْعَلَى السَلَيْقِ اللْعُمْرَاتِ اللْعَالِيْلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَمْرَاتِ اللْعَمْرَاتِ اللْعَلَى الْعَلَيْدِيلُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ يَرَى النَّاسُ أَنِّي أَخْشَاكَ وَأَنْتَ لِي مَاقِتُ، وَأَنْ أَكُونَ مُحَافِظاً عَلَى مَا يَرَى النَّاسُ وَمُضِيِّعًا لِمَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي، أُرِي النَّاسَ أَحْسَنَ عَمَلِي، وَأَفْضِي إِلَيْكَ بِسُوءِ حَالِي، أَتَقَرَّبُ إِلَى النَّاسِ بِحَسَنَاتِي، وَأَفِرُ مِنْهُمْ عَمَلِي، وَأَفْضِي إِلَيْكَ بِسُوءِ حَالِي، أَتَقَرَّبُ إلَى النَّاسِ بِحَسَنَاتِي، وَأَفِرُ مِنْهُمْ بِسَيِّئَاتِي، فَيُحِلُّ بِي مَقْتُكَ وَيَجِبُ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَأَعِذْنِي مِنْ ذَلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ رَضِّني بِقَضَائِكَ، وَصَبِّرْنِي عَلَى بَلَائِكَ، وَأَوْزِعْني شُكْرَ نَعْمَائِكَ، وَلَا تَهْتِكُ مَا شَتَرْتَ، وَلَا تَسْلُبْ مَا أَنْعَمْتَ وَقَوِّنِي عَلَى طَاعَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللَّهُمَّ هَبْ لِي حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحبُّكَ، وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ وَإِذَا حَضَرَ أَجَلِي فَتَوَقَّني إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِ.

لِلّٰهِ دَرُّ عِصَــابَةٍ مَرَّتْ بِهِـمْ \* نُجُبُ الفَنَاءِ بِحَضْ ــرَةِ الرَّحْمَانِ وَرَجُوا النَّبِيَّ الهَاشِمِيَّ المُصْطَفَى \* وَتَخَلَّقُ ــوا بِسَــرَائِرِ القُرْءَانِ وَرَعُوا سَمَاءَ جُسُومِهِمْ فَتَفَتَّحَتْ \* أَبْوَابُــها فَبَــدَتْ لَهَا عَيْنَانِ عَيْنٌ تَبَسَّمَ ثَغْ ــرُهَا لَّا رَأَتْ \* أَبْنَاءَهَا فِي جَــنَّةِ الرِّضْ ــوانِ عَيْنٌ لَهَا عَيْنٌ تَبَسَّمَ ثَغْ ــرُهَا لَّا رَأَتْ \* أَبْنَاءَهَا فِي جَــنَّةِ الرِّضْ ــوانِ عَيْنٌ لَهَا عَيْنٌ تحَــدَّرَ دَمْ عُهَا \* لَّا رَأَتْ ــهُمْ فِي لَــظَى النّيرَانِ عَيْنٌ لَهَا عَيْنٌ تحَـدَّرَ دَمْ عُهَا \* لَلَّا رَأَتْ ــهُمْ فَيْ لَكُوبَ النّيرَانِ قَرَى النّيرَانِ فَبَنَ اللّهُمْ لَاهُوتُ عِيسَى المُجْتَبَى \* رُوحٌ بِلَا نَفْ ـس وَلَا جِسْـــمَانِ فَبَكَـمَانِ فَلَا جَسْـــمَانِ طَمَحَتْ بِهِمْ هِمَمُهُمْ فَتَحَـمَّلُوا \* فِي حَضْـرَةِ الزَّلْفَى قِرَى الضَّيْفَانِ كَمُلَتْ صِفَاتُهُمُ العَلِيَّةُ فَارْتَقَوْا \* عَنْ ذِرْوَةِ الإيـمَانِ وَالإحــسَانِ وَالإحــسَانِ

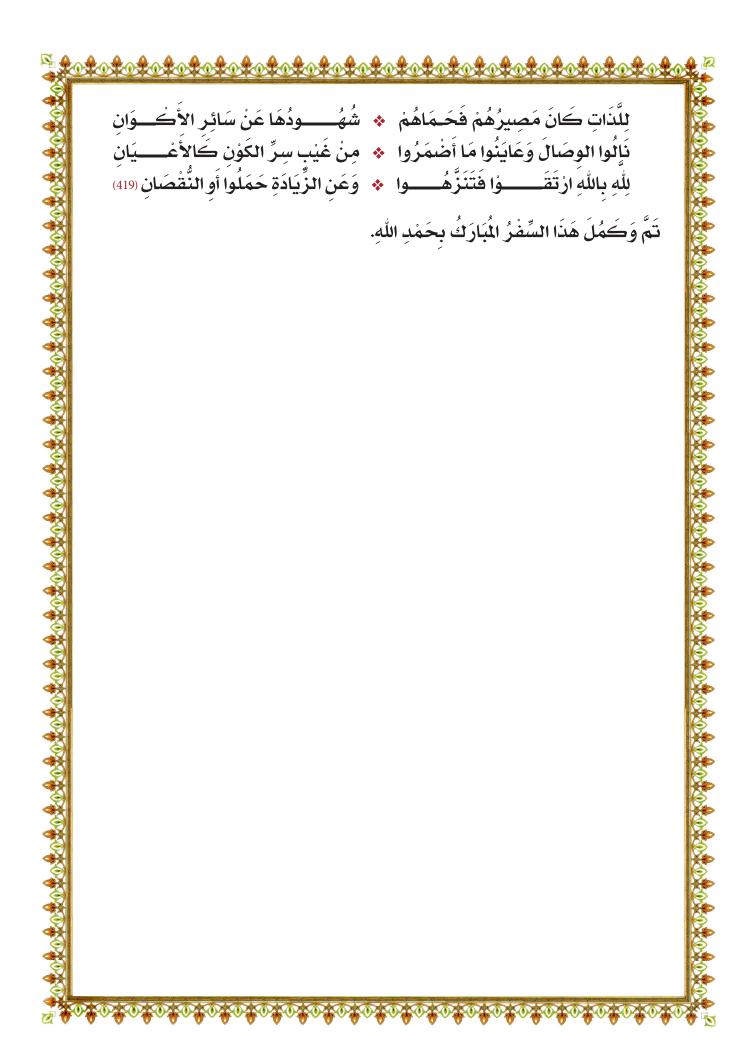



السَّبْخ عُمَّد المُعكمَى ابزالصّالِح السَّرفِي